۲

المحد شألدى عبد الله عاء مهما بسطاعه به شواردالهام وسيفا يحفظت به مغوس الغرة الطغام وكمفائت بري من شهر معود من الآبام والصلى على على الحالات المعامل والسلام المختار من بالأناء وعلى العالات المعين السالم و على العالدة المعين السالم مغول السبدالذ المالية وعلى السالم المعين المعاملة المعلمة والمعين المعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة المعاملة

والمخالف واخى زورال متعامراك الشمالم كم وجودا فالصيفين وخلطا لحرّجه انشأنه ادع الاستنشاق فسعط من ادعيه لماكنهم جرسان هذالليدان الآ

عدالثك

الكعة الشامعًا دع

لممه

- 11, ويواعث والعثيرتن \* مجالعشرن منه ت

نه دُ عَامِرُ عَلَيْتِ لِمِي وَالناحَاتِ ومن البهم المسرجم والما

الخطاكا فاست عتنا إلخذا الحسدالضع رثة ألوز

طِعَلَى فَاالَّذَى الأمام الألف الدين المالة جُمُ وَأَنَّ عَنَّا وِ ري ري و دعص 6:11:2 لنہ رخ 4 بَرِّسَجَ فَأَنَأَ بذالهلد الوقعة 4 4 6 0

على مارواه العالم المحتف ولانا عدما والتبرط اب مفايغ النجاء هَىٰ لِا أَعْصَهُكَ فَأَيْنِ فَلَا هِٰ ثِنْ وَكُمْرُونُ وَنَحَرَرُ رُّ والذَّنُونِ عَمَّ الْعَضِيانِ وَمِرْبَعَ مُ وَكُمُوكَ لاخسان وَفَلَكَ لَسِنانِ كَأَنَّهُ ذُنُوحٍ وَأَذْ هَسُنًّ وبَإِنَّى وَجِهِ الْفَالَ وَفَدًا خَلُوَّ الذَّنونُ وَجُ يَا ذَعُولَتُ وَفَالَخُرَسَ الْعَاصِي لِيَا بِي وَكِفَا أَذُ وَإِنَّا لَمُاجِعِ كِنُفَ لِالْذَعُوكَ وَآنَتُ الْكُرَّمُ وَكُنَّا فَيْرُهَ أَنَا الْعَاصِ وَكُفَنَا حُرِنُ وَلَسْنَا لَكُرُمُ وَكُلُفَ

. مَالنَدَ الْمُحَمِّنُ لَكِنَّهُ لَوَادَخُ لِالتَّاوَلِهِ كَ فَ اذْ عُولُ وَأَمَّةً لَكُنَّهُ مَعَ اَفَعَالِكَ لَعْبَيْهِ يُكُنُّكُ لِاا ذُعُولِكُ وَلِا أَمْثُ فِي لَكِثْبَةُ مَعَ أَفَعَا لِكَثَ مَلَذِالِهِ أَنَا الَّذِي كَذَعُوكَ وَازِعَكَ بَلْكَ وَ لَهُ إِلَمُ الْمَالَلُ عِلَى تَجُولُ وَانِ عَمَّ

العظيمة =1و فانقض عمل و اناالد I Sinis

حسال أفلغ لَوَاعَطِهِ وَمَنَ إِلَّذِي كَامَّ مِبْ إِلَى فَكُمُ الْحِبْـ ۗ وَأَ في الحُودُ وَإِنَّا الْكُرْمُ وَمَنْ مِنَانَا كُلاَمُرْجِ لَمْ كَانْهُمُ لُونِدُنَّهُ و الأخسان وا فأمشه

نَكَان وَكَانَتْ لَكَ نَكُّا لَهِمُّ اللَّهِ لِمَرْتُ مِا وَإِلَّا أَمْهُ رِينَ وَإَمَرَتْ بِصِلَةِ النُّوَّالِ وَأَنْتَحَبُّرُا

لاعك ووعدت مهاما لايخط بالناوج نظ المامؤلاي وخات مِا الْغَنْتَ عَلَى وَخَلَنْنَ فَارَّالُمُ وَعَمَاكَ وَ النكالأوتجماوعذابا وقدخنت باموا فُرُمَّا مِنْ لَصِعَ رِخَطَرِي مُلْكِكَ مَعَ بَقِبِي ا عآد ولَدَ بَلْ لَكُ الْحُرْجُةُ لَرَاْمِي وَالْفِيْلُ مِينِّ وَابْنَ الْفِيْرَا رَايِّا لَوْيَكُ كَ عَوَنُّ عَلَيْهِ الْمِيْ لِأَلْتَ عِلَانَ فَا يُرْخِينُ كُبْ الخضومة فلأرالعناو ككف بنوا <u>ٷۯؙڡٚۼؖ؋ڿ</u>ڶڍۅؘۿۅٙٳ۫ڶڠٚٵڶٳڷٳٚٳؿٵڿڵػؽؘۿؙۻؘڡ۪ڡؙؖ وأثاك تنتعث وأثاك تش المالانكا الأماشا ڪريٽر اڪ

المالخ بمغالجا الماسي المعضوع هوكالمخضربنها الخيطالهااناك عَبْناكُ وَفَكُ وَقَاتْ صَلَوْ الِيَ وَاسْتَ مَطْلِعُ عَلَى صَلَوْ عِنَى الْكُ لْلِمَا تَبْرُالِعِينَ بَنِ كَبَفَ مَصَيْرُ ت مذكما يخ عَبِرَطاعَيْكَ كُفُّتُ بِعَدُّ

كالمارَبِ نَصَرُعَ الْه الْكَ مَنْثَأَذَالُتَ بَيْوَالِ مُحَيَّدٌ وَامْنُرْعَكَ ۖ بَالْجَنَّةُ وَعَافِيٰ لت الذومية الغيناء أغلآء والأخوا فجحكنه كبطيا باازارا انق كَ عَلَيْهِ وَعَلِىٰ آلِهِ جِبْ ارْزَخِي ذَارِا غَذْ لِلْوُمْدِينَ وَالْوُمْنِاتِ مَعَ الْآبَاءُ وَالْأَمْمُ تخوات والحينا وأفاهز مألأزا

لأم ثابيبين ولفي لأقفي وَلْلَوَّكُوْمُ فَاعِلْسَ وَلِمُصَالِكَ مُتَيِعْسَ وَ عَيِرامِنِينَ وَفَيَمَلُوالتَ وَانْفَ بِ وَٱلْحَطَامًا نَاتِبِينَ وَعَنَ الرِّنَامُ وَ وَالنَّمْدَ إلشِّ زلِيوَالزِّينِ وَأَلَكُفُ ثِرَوَالشِّفَاقَ وَ ببنَ وَبَرْزِهٰكِ فَأَيْعِبَنَ وَلَلْجَنَّةِ هاربين ومن كحلال الطكة وَالشُّرُهُ إِنَّ وَاقِعْبِنَ وَعَ مسللا بمان ناصحاب وكلأ لَدَمْعُالِثَةِ الْوَبْتِ C. C. Elizaber

كواب وأباربق وكأسهن مَةِ خَالِدِ بَنَ لَا يُسَهِمُ إِ نَ ٱللَّهُ ثَمَّا عُفِيْرِلَنَّا وَيَإِخْوا

ليطاميدا للذبازين المهائ فاللهابي وكيف مكون بارسول المرزن الشم احدهبرك فالناات والذي يعشه بالمؤنية لام فالنماء أكرمنه في لاره الله مصباح هاك وسعبنية وعلروذخ وإزالاتون ركذركبذالي ورفال فاللدان بارسول الزغصلب جبيراكسبنعا غلالملح هيقبيجن ببإن مكو أعنه هرميا فالغااسروه

دغاق فالاسمه على دعائه بالاشم

٠.

لرهن ثم معزم المعقد مبن كا - كَذَا - كَذَا حُذَا ـ

كَمِنَدُ الْمُنَافَالَبُهُ مُنْبِي وَمَهُ فَلَهُ ولان شلعد ونكرالنعأهكذاأللة علمهما الشلام فالمن فالإذا اوي الح فرابشه المُعَةُ آنْتَ الْأَوَّ لِ فَلاثَةً وَفَالَتَ وَأَنَّ الظَّا فِمُ فَا

علبه التتلام فال ذالحق احدكه فاشبة من التواشب والا حلابك غفاا لآايله فلبنوتنا وليحيس الوضوق لحل دِبعركات وبطرُوك الكافية الكرسي الموحيلا حدىعش واحاث فاذافا مقائمالزمجا بنالكان الذيهية القبلة وبعول باختر مرسئها وبالكرميز فيم

علمارواه نتنة الاد والمنطع حزم عزاء بنؤكأعلىجلدالم فاطالالمت . كانه باك نتمالبكامن فذننا فرأكما وأغنفنا مزالتاب جَا هِنَا أَنْ لَيْمُ الْعَنَهُ أَدَّ.

14 لكعيته فاظ شاسط اِلْعِنْ مُ وَاَنْتَ الْلَاكُ الْحُتَّ الْفَيْقُمُ كُانُهُ أَنِفًا وَأَمَّا مَكَ عَلَيْهَا حَرَابِهَا وَإِلَّا شدّا نناء ناو ک فِيِالظُّلِّمِ بَاكَانِيهَ لمن الله وكان وم

الندبة العربف التينغلها الشخار ويحزبورد هابتمامها تتركاونا لم قال سرمتن حيث أوردالند لهعليه التتلام ولهااه فانفسأه فيلخ التحصفة الث وهى ويسنغ هسان الندبة وذكوالعلامة سندهأ فاجاز لهلبني مره هكذا ومزد للسالندمة لمؤلانا بطيز لحب بن علمهما التلاد واهالك لجمن نجراله بزعيه الله حب مرالة وراسي

مُمْ مِهَا بَوْالِ دَوَاشِرُ وحَفَيًّا وْاعَوْ اللَّهُ

وَوَا فَالَـ يت ع فالفرون الفارنيا

وُلِلْنُوا وُنُهُ عَنَّا إِنْ وَكُلَّا مُتَكُنَ مِزْدُنِيا اللهِ وَمَالَ مِنْهَا سلك وجمرالاعلاق والذخاب أنا لأمين مراملته ما 

الألاولككاست وَكُنُ مُلَّالُعُتُ إِنَّا لَعُتُوا لَى السِّلْوَرُ كَا ثَانِيُ إِنَّ لَانْهُورُو اء مضارع نسب يَنَ بِنَالَ طَالِكَ الدَّسَامِ ۚ لَا وماارتى في اصَرْفَهُا وَلَهَاكُنُ مُعَاوِنُ الْمَاتُهَا وَ فلا هومعبو برنا الكنعال موالمؤينالا نَكُتَا دَائِ نَا يَجَاءُ وَانَّهُ

بُبِه لِمُولِ اللَّهِ مُ كَلَّمُ أَنَّكُمُ اللَّهُ الْأَنْوَ ما و المناه حيث لا بعد الما ي احاطت جافائه و أغر زُالْكَمْنَا ذِرُ فَلَيُلَا مِنْ أَ عُاذِهُ الْعِيرُ وَفَلَجِنَّا نُخُونًا أَ وْنَ اللَّهَا وْلَكُمْنَا حُرْ مُنْسَبِّ لزننز والعؤمل وببيئوا منبزواا لبه شعُـ گرنکه پیج بیک مِنْأُهُو ذَاكُمُ وَكُرْنَا مُنْ لَكُتُ

ع س

تَعَامَلُ إِكَالَةُ وَعَاصَارُهُ فْعَلْجُهُنِي وَسَادِد وَسُعَرَمُ فِلْا وُفَجَمَلُنَا فَاظَلَلِفَهُ إِجَافِرْ وَكُفِرْ لَفِي فَوْمِينَ فَأَجْمَعَكَ أَ لَتَبِيَّعَهُ الْخَوَانَهُ وَالْعَشَائِرُ فَمْشِ طَلُوْرَانِ َالْلَصْغَرَ إيلاد ووقد غكت الخزن على

m Jr.

ولواعك ممولكة ا الذي ق لوم محاذر فآعت وكعَيْرَتُعُ فَأَبَّانَ هَ وَيُحْمَرُهُمُ إِنَّ فِي مُنْ مِنْ وَأَوْرُورُ وَأَنْهُ إِعَلَىٰ مُوالِهِ يَضِوْمُ إِ ويا عامر للدُّنْنا وَإِللهُ اللهُ

ية وغرالنًا أيْ الحِنُ وفُل بِالنِّهَا أَنكُا وَزُدِن وفِ الرَّاطِ لَكِنْ إنشكاك مانعانك التلآاذاوالله

اظة مَيْتُهُ وَ مُلكِ القيارِي المراري فالم ج الليل وينا في عاد نعه عزكث تخاريده اليانوضع فهتا للضلق تروش كأشة ملكونا ونعب كأ هدائاعضائه وسك اللوضع الذيحة اللصلي فاناجبهم آمنة لهنأت للصلي ثمؤت خلفه فاذا انابجرا بكليقه مت مكلنا مرابه بنها ذكرالوعد والوع ال بمقشم الطلام وشبه فاتما وهو يعلوا سَنُ الطَّالِيونَ فَاصَابُومُ مُرْسُمًا وَأَمَّهُ الْخَامُونَ

لاالحننن لنجناح وحثروكف دفدفا سنتج وكلما صنعت منائ كلمانطف فغال توكلاتهاكنك ضالاوككرابنعني وافضائري ديجنالنتي أخذب إى فبتبل كالانفوتم لخذفدتى فلثاا نفيء ودالمتيرفال لجابشه فهذه معنالفيخروداب المحة ففلت الذي نرحم لأدفذه يوم الفافترم إبث ضال امااذا فيمث فافاغ المنبر عليرامطالب علماتلي ودواه الربهمواتوة وذكرالذغاء هكلوا بامر فضكة الضا لوت فأصابه بَعْلَتِهَا بِلِيَ اسْبِهِ لِكَرِيسُاكُلِكَ مِنْ آلِكُ بِفَاكُلُكَ الْمُلَاكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ بجع عَلَيْك وفي حرا الردن عن ال سجويومة عداالموضع واشارسين

سين عليهما المستلام اذا الخالسل فرمال اللهسطار عجب ذنوف أفاجا مزخطا باوعيندك افاج مربة بزائت عاب لاَغَيَّر خَلَفِه جوبنالليل جلامئع لفا باستنادا لكعبه وهوم لَااَبُهَا الْمَا مُولِهُ كُلِطَاعِهِ ۚ سَّكَوْكَ لِيَلِنَا لَضْرَوَا سَنَا فهيك فأركم كما الليزاد إنكيام لبغنيسناف ادِي فلي للا اراءُ مُسِلِعي مَا فِي الْوَرِي عَنَالُهِ كَا لَكُ لَمَنْ بِأَعْالِ مَنَاجِ رَدِّ بَهِ Little Burning SOLE STORY

فالفامك فاذا هوعل يزالحيين عليماالتلام فعلك مِنُولِ فَأَيْنًا نَفِيزَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنُنا ديا. في النَّاليُّ ف اعلى بن المعالمة متوكيم الفائم عزارة للفائد بناك منهو فالكائم الفآث عَلِكِه الشارعُ فالكان دَبِنَا لَمَا بِدَبِنِ عَلَى فِي دَخَا مُرْعِبْ إِلْصَالَوْ اللَّهُ عَلِيْدَ التَّكُلُكَ

رفيخ مناربها مرالوبهن وا جِرْكِ َتَمْ مِضْعَ حَدَهُ الْإِبْمُ عَلَىٰ الْأَنْهُ ناته 41 تّ باوَّهٰا بَالْعَطْا بِالْمُعْ الوهات صلَّاعًا ا غده لتركأنك والنلا لأنرافض

غِ وَاجْسُادِهِمُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ سُنْ فَإِنَّهُ لِأَكُونَا وليتعة دخنك ونفسئ بَعِمُلُهُ مِزَاوَلِبَآهِ طَاعَنَا بَسُرَّنِ لِبَعَا مِضَا فالالله مفكاعصد عد و في المحالية الما الم 

لُوَافِ لَكَ بِهِ وَاسْتَغْفِكَ لِلْعَاصِ لِلَّهِ وَمَنْ مَلْهُ اسْمًا عندك يخاك عنائلة معقاني الأري باد مخلام لَنَّهُ مَنَّادِي فِي الْفُلْمَاتِ إِنَّالُهُ الْإِلَّاكُ أَنَّكُمُ الْهُ الْإِلَّاكُ أَنَّكُمُ الظَّالِينَ صَرَّحُكَ عَنْهُ فَأَيَّهُ دَعَاكَ وَهُوَعَ وَإِنَّا أَدْعُولَتُ وَإِنَّا عَنَدُكَ وَسَمَّلَكَ وَلَنَّا أَشَمُّلُكَ فَفَرٍّ

は、

·= 73 ·= 10-

يَّ عَنْ ذُواَدُعُوكَ اللَّهُ مَّا مُا دُعَاكَ مِهِ ا

عَدَّدَهَاكَ وَهُوعَبُلُكُ وَابَا الْمَعْلِ وَلِيَعِي الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

النزيرالك الكرايطليذ

٤٠,

وَجْهِكَ الْعَرْزِ الْكُرْبِيمِ ثَمْ مُضِعُ اللّهُ الدَّهُ الدَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لِبَرَكَانِكَ إِلَى إِلَى الْعَالِكِينَ وَفِالْصِيْاحِ تَعِدُهُ

Ę بمااعطني كأسبة يَطَائِكَ مُعَلِّدًا وَإِنْكَ فِهَا لَجُ فَاصِدًا حَوْلِهِ الْعَبْدُ

DV إالة المأذاحة الاله الآات صرَّعَوعُ خآءُ وَالنَّهُ وَرَعَاجِلًا عَبَّرًا وعراجل وصَلَحَل فَيَرَدُوال فَيَرُّوالْ الْمُؤَرُّ اللَّهُ اصَلُوا لِنَ وَالْ عَلَيْنِ الْفِصَ لِيُرَكَّا

لِهُمْ وَعَلَى دُواجِمُ وَلَجَ مزادي لاطتنا واسعا تماسك بَيْثُ شِنْكَ فَأَنَّهُ لِأَمَّكُونَ اللَّهِ مراله ظل معرعظ علما منت دنوبي ويظاهرن لليتهواب إياع فآفأ

خنثاه

المك وائ لاجل ملك فكر يحدك افائ واف عُجَدُ وَالْهِ وَصِدَا اللَّهُ مُ يَعَالِهُ إِنَّاكُ مَا عَالَهُ مَا عَالَهُ مَا عَالَهُ مَا عَالَهُ حَوْ آنْجَ إِلَاحَ الرَّالِ الْحِرَالِ إِحْرَالِهِ مِنْ فِيصَ مَدُّرُيَّهُ إِعْنَدُكُتُ مِنْ الزاجير

مالت للنفث النَّهُ مَ أَعَمَّ بِالْيَعْنِ وَاكْفِعْ مِالنَّوْكُمْ عَلَيْكَ وردَحيَاك ولانومة مَكْرَكَ لِالْفُومُ الظَّالِوٰنَ وَلَا لَهُ صَا الْعُنَىٰ الضَاْلُونَ وَكُا أَمَنْ مَكَلِ َ الْإِالْعُوْمُ اثْحَا رُهُنَّهُ بِرَجْنَاكَ بِالْرَحْ الرَّاحِ ولانخراخ وكربعوناه لَعُ دُرْقِيةٍ فَأَخْرِمِنُ إِثَمَا لَكِيَّابِ سِنْفَآنِ وَحَرْمِانِ وَافِينًا

وجرالطال وانتدعول بالفرج ففاله عا للم فدكما لتا الله ذلك وكة الحكن فاذا احست

ين شتم مُعوَلَّا سكرا بِهَا الوَّجِ سالنا لِ نَحْعُ الْذَى كَلُ مُا فِي الْلِهَ لِمَا لَيْهَا رِوَمُوَ التَّمْ لِيُ

مرتاث واغاذكراهن العودة الوجرالذكور ويجر كأرواه الفاصلحسن بضلل لطبيع في كأر الاغلاملية مفرجوبن على لمبكأ السلام فالكان على في لحسب عليها السّلالم فإ عزم بججاويم أوعنوا وشريا وببع لمطعن سايكعظ لاسخارة وفرست لتغنصون المحشظ فافغ مزا لركعنين اسنفا داهتما ذمتم ثم فرطه وألثه بعالمعوِّد بنهُ مُ فَاللَّهُمَ إِنِّي فَلَهُمَتْ إِلَّهُ فَإِنَّ فَالْكُنَّا فَأَنَّ كُنَّا فَكُا وَجُرِ فِي مِنْ دُنْنا يَخَلِونِ فَافْدُرُهُ لِكَانُ كُنْكُ لَغُلُالَّهُ مَنْ أَ لحذله الذونعرن مالفاك وتعصالة بن الرائز في

إالله عك واله وسانسل ويشهدله من المغرالبيك المرين المنسكم العطبة الجالمن وبلزن الغروب ندطهم الحالم واستع

أأن

لعلوى فاسه عيون مرعرجان على ذالحب فالدعوب القد نعال لهبلني اسمه الاعظم فيينا اناذات اصلى في وسياى فل بالتي الله عليه وآلة ملأ

نم د ين منى وفيّل ما بين عبنى وفالا بي يَجْهُ سُلُكُ نَا اللَّهُ إِلا لَكُمْ مَا اللَّهُ وَيَعَدُكُ وَ عَمَلِهُ لانتَّ مِكَ لَكَ أَنَّ الْمَنَّا بنع السَّمْوٰ اب وَلَارَ فِينَ وَأَنجَلَالِ وَالإَكْرَامِ وَدَوْا الأَمْمَا لْمِظَامِ وَدَ وَالْمِيِّزِ الَّذِي كُانْزَامْ وَإِلْمُكُوْ الِهُ وَاحِدُ لَا الْهَ الْإِلْمُو [الشاعلى عَدَدُ وَالهِ أَجَبِينَ سُمِ الطا للام فوالذى وبث عتراما كمخ لفدجن به وآله وسارة ل زيد برعط الذهب الكفية أنكأ

بند. المنطقة

 مُرَوِنْ بِعَظِيمِ لِنَّلِكَ وَٱلْإِدِهِ الآوه وذكرنا في حاسمه بالمباهب النهرا

ويتبه لامتااعت لغل شنه فالالسيد الاجل على والوسط الغصل لاول من البار لمشابع من يخالط الأحفاد ما لفظه ذكرنا فخكاب لودعه فحساعاك للبلوالقادان كلساعنوالة بخنص هاواحدمن الاثمة الإطهار عليهم الشلام وطفادعاءا احدها نفلناه مزخط جذابي جعفرالطوسي حمه الله علبة الإ القابيعة للنسوب لبه وكل إحدمتهم علهم إفضا كالمغهروا كالمحلياحنه مفتض لرجا بأب فأكتآ عزا لاولج لول على الله الشعلية وآلتاه الناسة اولنا الحرر عاللا والتاءة التالة لولنا لكسين عليه الشلام والتاعالل الوثناعل بالحب بنعلهما التكلاالي فالرهن التأع مبعوالانبان فإكابها عذمنها بالجضهامن الدعواك انتق

الانبال وسنبن فجاخرالكا لكائبنا م خالنبة هُنَاكُلَابُنهِ عَلَانَاطَ عليما التلام لبلذب م إولالك الإلخ ماللَّهُ خَارُدُهُ فَالنَّالِي إنخلؤد والايسنوراد للؤب مثك وزعاعلى لأأم وفج بعضا سردها مجنعة طارعب لله عَا تَالْقُلْ مَدْجَدُ وَالْوَالْتُ وَكُفُرُ وَاسْكُمَّا دَنْكَ وَدَعَ وسأنت وآ خآءً له رَبُّهُ لُكَ وَسُرَّعُواعَرُدٍ إِ <u>ؖ</u>ڂۅێؖۼۘڴؘۯؙۅٳڂؙ

إعَنْ سَيِسْلِكَ فَكُفُرُ إِنَّمَا مَكُ وَمِثْنَا فِي وَلَا الْمَ الوَّااغَنَالَكَ وَعَادَ وَالْوَلِبَاثَكَ وَعَرَجُوا مَا كُرُوا يَعْمَ مككر كاالآتك وأمنا مكراية وعكت الماما كُ وحَرِّدُوا حَلَالَكَ وَأَجْرَزُوا عَلِي مِعَضِيَالِكَ وَ لتوانغكك وكفي كمفا كأسكت وأغرة ابنعكك الما فأنم وأمشبب عكهم عذابك وأسناصل شأفاكم وإبركم وضغ عِنَ هم وحَبَرُوْ بَهُمْ وَأَذِعْ اوَا ؙۏٲۯڡٮؙؙٷٚڵۏؠٙؠٛ ٱڵٙۿؙڡۧٳ۫ؠؙؙؙؙۜٞؗڎٳؙڬٛڐۜٛۅٳۮؠڹؘڬۘۮۼۘ مُوَافَعِنَ كُنَّادُهُمْ وَٱشْمَيْكُ حَدُّثُوهُمْ وَالْمَيْ الله تقافك عضاده وأنهر للاَّائِرَةَ عَلَيْهِم واَغْضُضْ بَنْهَا نَهُمْ وَخَالِفِ مِنْ كَلِيمْ

تذابان فؤفان ومزعت ارتجانه واشغات دِمَا ثَهُمُ وَا وَرِبِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْضَهُمْ وَيَوْادُهُمُ وَا لَّا أَعَالُهُمْ وَأَفْظَهُ رَجَا ثَهُمْ وَأَدْحَضُ هُمَّهُمْ وَأَدْحَضُ هُمَّهُمْ وَأَسْلُمُ يَتْ لَابِهُ لَوْنَ وَالْهُمْ مِالْعِينَابِ مِنْحِثُ لَا بمبناحهم مانخ زؤن وحاسبه لمحسأ أسكرمها ذيهم عَذَا بَا نَكُرًا وَأَجْعَنُ لِهَا مِنْ إِلْمَ مُ خُنْرًا الَّهُ ثُمَّ نَزَاعِا بِا لَكِ ثَمَنَا مُلَهِ لِدُّ وعَنَوَا عُنْوًا كِيَرًا اللَّهُمْ غَذْهُ غنَّا وَسِهِلَّا وَدَّ تَشِرُهُمْ نُدُمِبِّلِ وَنَبْرُهُمْ مُلَيْبِيًّا وَلَا يَخْفَلُ مُ فِي الْانْفِنْ اصِرَّا وَلَا فِي لِنَمَّا آءَ حَاذِرًا وَالْعَنَهُمُ لِنَاكَيُّهُمُ للَّهُ عَالِهُ ثُمُّ اصَاعَوُا الصَّلُواتِ وَالنَّهُوَا النَّهُوَا كِ تعكوا الستبثاب الكهم كأذهم بإنبلبثاب واخلل جئم لْوَبَالِابِ وَاَدِ هِمُ الْحَسَرُابِ بِالْلَهُ الْهَ الْاَدْصَبِينَ أَلِنَهُ كَا للَّهُ عُوَّسِيلُ عِلَيْ عُكِيَّ وَالِهُ كِيَّ وَادْحُنَا مِزْجَنَاكَ ﴿ ازْحَمَ وَاحِمِنَ اللَّهُمَّ إِزَّادَ سُلِكَ بَارَتِ مِطَاعَلِكَ وَلَا مُنْكِنَ

ؠنَ وَجَازًا الْسُغَةِ بِرَجَامًا أَنَا كَا آثَهُمَ النَّكَ وَرُنَكُ بَعْنِى إَمَّلِكَا الْخَاتَمْنِينَ لَالْجِلْ شَاجِنًا الْيَلْتَا لِلْمُعَرَضَ كَأَ لْمِزْضَكَ النَّهُ الْمُفَيِّرُونَ وَلَمَلْمَنَّ كُمَّا النَّهُ لَيْنَاهُونَ اَسَنَاكَ بِأَنَّ لَكَ الطَّوُلَ وَالْفُوِّجَ وَالْفَلْدُنَّ وَأَنْحُولَ انْخُطُّ وَلا يُونَ عَلَيْكَ بِإِذَا أَجَلالِ وَالْإِكْرَاءِ إِذَا الْطَوَلِ لِاللهِ اللهِ بإظهنك اللاجبن ومّامنَ الْخَاهُبْنَ اسْتُلْكَ أَرْفِيًّا إلي هُذَ وَأَنْ زُنْهُ عَنْ دِزْفًا حَلَالًا طَبَيًّا وَاسِتًا كَلُونَ لَكُفَيًّا عَمْ

بكؤن لكناك تنعل كفعظ لصا واختك ونعاكت كم إعوذ بت من الخرج فيها والأنبال علبَها الله مَ مُسْتَلْكَ الْعِينِي فِي الدُّنْيَا وَاعَوْذُ مِينَ مِنَ الْتَّغَيَةِ مِعِينًا لَلْهُ خُوا زَاتَجَلُكَ مِنَ الدُّيْنَا وَمَا مِنْهَا دِوْمًا حَلا لَاطَيَتًا لرَغِينِهِ مِهَا ٱللَّهُ مُاغَفِيهُ قِوَ بَارِكَ فِمَا وَرَقِيْنَ وَارُزُقَنِي رْزِفْكَ وَالْعَوْنَ عَلِي طَاعَيْكَ وَالْفَوْمَ عَلَى عِ

والم عَلَاظاعاً لَا اللهُ عِجِ إِلَّانَا إِنَّالُهُ إِلَّالُهُ إِلَّالُهُ الْسَّلَاكُ،

لؤميناك مزالنار ومزدجن منالخالع بالدَّحَةُ الرَّاحِينَ وُلانسَٰلِيْ صَالِحُمْا ، مُحَدَّدُ وَالِ مُحَدِّدُ الطَّيت رَاكِخَذ الخالم، وصَلِّ اللهٰ عَا بِعُلَّالِنَهُ وَالَّهِ المائقة بالمنة فإاكفة بازخر إابعة بإزخر إايقاله بَارَحْمَنْ بَا اَمَتُهُ بَارَحْمُو لِمَا لَكُهُ مَا رَحْمَنْ بَا امَثُهُ بَا رَحْنُ بَااللَّهُ رْيَا الْمِقُهُ فِا رَجْمُونًا مِنْهُ فِا رَحْمُ الْسِتَمَالُتَ بِالسَّمَا لَكَ عَظِيمَةِ الرَّضِيَّةِ الْمُصِنِّةِ الْجَلِيَّةِ الْنَامَّةِ الْكَهُودَةِ لابُمِّي خِبَااَ حَدُعَبُلُ بَالَمَهُ الْمَالُ الْعَظَيْرِ وَالْحِلَالَ الْإِلَّا

أبنة عَلَنه طَالَةِ وَعَلَىٰ اهْلُطَيْنِهِ وَدِلا يَ إِلَيْهِ طَالِبٍ عَلِيَهِ التَلامُ وَكِلَا بِهُ الْحَسَنَ وَ التتلام وولابؤالظاهرب المنصوب يمن وعذريك وتعبقرنك وَغُمَّا رَعِكِ وَعَلَىٰ نِ عُمِّدٌ وَالْحُسَنِ رَ كِمَا يُدُعَلَيْهِ الْجَعَبِينَ وَوِلا بَدِ الْمُثَاثِمُ التَّابِينِ مِ يُروَ وَلِا بَهِمْ وَالنَّسَلِمِ لِفَرْضِهِمُ لَاضِهَا عَبْرُمُنَّكُمُ مَيْجُودِيناأَنَا أَبْهِ وَلَاضِيًّا بِمَارَهُ مِنْكِمُ مُمْلِكًا مُفِرًّا مَلِالًا 3 الكَ داغِيَّا مِمَالَدَ لِكَ ٱللَّهُ قَادُ فَعُرُّعُودًا تَ وَجَلِيفُنْكَ وَتَحْنَكَ عَلِيضَافَ وَالثَّا لمدالخفيد في طاعنك وكليك وَأَمَا رَضَكَ فَأَعِنْ مِرْسَجِ عِلْمَلَفْ وَيُرَأِثُ وَلَمَ

تَ سُلُطًا مَّامَحَ وأغنيه وناصرموا لهواه ۔ نصب

وكبه اللفارة اعتاعل ساؤك اليفاية وْ وَالْظِّرِيفَ إِلْوْسُطِيٰ الَّيْ مِرْجِعُ الْإِلْدِلْوَا كَفَيْنَا لِنَاسِيَهِ وَكَدَّا وَحَيِّهِ وَأَمْ منه ذالباً سأه وَالفَّرَآءُ وَاخْعُ أويخ كناج الخزمع يُلامننك لهناخِرْنَا عَارَّ السِّنْدُا

لْوَفَوْتُ عَنِي وَالْحَدُ لِيثِهِ اللَّهِ بِحَالَمْ عَبَيَّ

رربر. وع**ل**ك وإسْنَا ثَرُتَ مِهِ فِي إِلْفَتِ عَيْدَكَ اللَّهُ إِنَّنْ بالكناياصك ارتش ارجرا ينجن ارتحز الجزنا المحدا بالحدنا صمدنا آحدا احمدنا آحدا صمدا احدا مَمَا فَا إِحَدُ بِاصَمَانُ اسْتَلْكَ وَانْوَتَ لَ النِّمَاثُكَ كُلِّهَا مَا رَكِّنُ وَاسْتَلُكَ أَنْ لِامْدَةً فِي ذُنِّيا الْإِعْفَرْنِهُ إِنَّ إِنَّا اللَّهِ ا لْمَا مَهُ الِلْمِدَدُهُا كَلِهُ فَأَالِا كُنْنَهُ فَلَا هَأَ الْأُونَةُ

لْدَبِّنَا الْأَفْضَلْمَهُ وَلِاغْزَانَا الْأَكْوَلَهُ وَلامْ مِنْهِا ا وُلاذَاءً الْإِلاَدُ مُئِلَهُ وَلِأَمَكُمُ فِهِ هَا الْاَصِرَ فِي لَا كَلْ عَلْ فَدُ الإكفَبْتُهُ وَلَاحَاجَهُ مِنْ حَوَاثِجُ الدُّنْبَاوَا لَاحْزَ وْ الْإِفْضَاتُهُ ليقلاا فَضَ لِعَلَى إِوَلِيٓ الْوُمُنِينِ آلِفِينِ مَبِوَاغُطِوٰ فَضَ المنتفئ كأمار عنينالتك مبغ مزخت والدنبا وألاز وَغَيِّنِي مُ مُ وَالدُّنْهِ اوَالاَجْرَةِ الْأَبِّ عَلَى كُلِّ مِثَى فَهَ بِرُّالًا ۗ صَلِحَلُ غِينَ ۗ وَالِهُ عَيَّ افَضَ لَصَلَوا لِكِ وَالِكِ عَلِيَهِ افضك بركانك والتبالاغ علمة خوعلى أدواج بمواجبافي فالصّالِحِهنَ مِن ﴿ يَبَّا مِنْهِ وَرَحَتُ اللَّهِ وَبَكَّا فَهُ وَصَدِّ للهُ عَلَىٰ رَسُولُهِ سَيدُ فَالْحَسَمُ وَاللَّهُ على الفالا فالهن مجوعته علبه المتلام ألحَلْ للهِ ربّ الزَّمُ إِلَيَّهِمِ ٱلْذَى لَبُسَ كَيْنَاهِ ثُقِيٌّ وَهُوَ المَّهُمُ الْبَصَهُمُ الْحُكْمَ تدعل بغب وألفاص لذالشاعنة عالجيع خلفه التر

ولافي ما عبد العا - العظم لأو وَنَظَاهُ إِلِنَقَ مَا أُو وَاسْتَجَبُنُهُ عَلَيْ الْأَا رَ الدُّنْيَا وَالْاحِرَ مْ وَانْوَكُلْ عَلَيْهِ وَكُوْ اللَّهِ وَكِيلًا وَ نَكْ الِهَ الِاَّ اللهُ وَحَتَىٰ لَاتْ وَمِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ نْ وَيُهِٰ وَيُغِي كُمُوعَكَ كُلِّ بَقِّ فَهَ بِرُّ الْفَا وَلِحِيًّا ناجيةً وُلاوَلَمُّا وَلَوَنْ نِيْرِكُ فِي خَكِيراً حَمَّا رَيْنَاوِرَتِنَا مَا ثَنَا الْأَوَّلِينَ وَاتَهُمَاٰكَ مُحَمَّلًا لِّاللهُ عَلِيْهِ وَالَّهِ وَسَلَمَ ازْسَلُهُ ا لَعَقَ لَهُ الْمُهِمِنُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُشْرِكُورُ لِفَشِيهِ وَانْجُبُهُ لِدِبْنِهِ وَاصْطَفَاهُ عَلِجَيَةٍ يَلْغَ الرِّهَ الَّهُ بَالْخِتَهُ عَلَيْ عِيادِهِ فَصَلَّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَ

منك الطبب له ره نظية لْمَا يَنْآ ۚ وَيَجَكُّمُ مَا بُرِيٍّ ۚ ٱللَّهُ مَا

7

كأبنكوى والشاهية كالبخوى وباعاليركا فِرُكُلِّ مُلِبَّةٍ إِكَرِيمَ الْعَنْوِ إِحَسَنَ الْغَاوْنِ إَذَا يُرْهِمُ وَعَلِمُهُ وَعَلَيْهِ مِن فُعَيِّ وَمَنْيِهِ وَعَلَيْحَا لُوفَا دَ وَفَوْتَى مُوالِبًا لِأَوْلِبَا ثَلْكَ وَمُعَا دِبًا لِإِثَمَا آتُكَ اللَّهُ الْحَالِثَوْفِيَ لَكُلِّ عَلِ إِذَ وَلِ وَفِي لِهُمْ بِهِي الِبَكَ لَّنَى إِارَّمَ الرَّامِ إِلَّا لَهُ قَالِمَ لَيْ خَوْظِكَ وَحِ ك وقع كَنْفِكَ وَحَالِيْ عَافَيْكَ وَهَـنِي كُمْ إِمَنَكَ عَجْوالْحُ وَجَلُمْنَا وَٰكَ وَكِا الِمُعَبِٰلِهُ ٱللَّهُ مَا حَالِمِينَ فَلَيْهُ بِمِالِي نْ مَصَىٰ مَنْ أَوْلِيّا أَلْمُنَا لَصَالِحِ بِنَ وَاجْعَلُوصُ لِمَا إِنَّ الْمَانُ الْمَانُ الصِّدُ وْعَلِنُكَ وَاعُوذُ مِكِ الْهِي أَنْ يَعْهِما مُنْتَامِرْ حَطَّبْهَٰ ايرلف على غنب كأنباع الموآث وأشيفال بي

بعز اَلُوقًا أِ

لَمِيْ ٱللَّهُمْ مَرَكُمْ كَاكُفَتُكُ مُحَدًّا بِإِذَا أَلِهَا أَهُ وَأَنْجَلاْلِ وَانْجَالِ وَاذْعُولَ كَالْمَرَةُ كأوعَدَ بَى إِمَن لايُخْلِف لَلْبِعادَ باعَظِيمُ إِرَجْمٍ إِوا بَانَاعَ الْكِنَا بَدِ بِالْحَسَنَ الْاسَلَاءُ بِالْجَبِرُوا لَيَعَالَ الْعَلَمُ بِا فَدَبُم بْإِعَزِبُوْبَإِ وَآمَتُمْ لِإِذَا السُّلُطَانِ الْإِذَا لَسُلُكِ إِلْحَالُكِ لِلْإِ إِذَا ٱلْفَتُ إِلاَ أَلْفَرُ وَالْجُودِ إِحَلَيْ إِلَيْهُ مَا ذَالْكَوْ

家位该河

اذَا النَّان الرَّهُ مِهِ إِذَا البُرْهِ إِن إِذَا أَكْجَرَوْ مَهُ إِلَّا لَهُ الْإِلَّهُ الْإِ انشلك بغول لااله الإات الششكات يتين ياله الحاكث إعطارا زُعًا: مَا أَنِثُ إِنْ يَا أَنَهُ إِنَّ إِنَّ السَّنَالُكَ فَا سَدِي وَكَبَرَ مِنْ إِلَّ بِيَّ يُجِلِّدُ عَقَ دَعَاكَ بِهَا بَقِي مُنْ لَأُومَلَكُ مُعْرَبُ أُومُ مَعَنَتَ لَمَلِيهُ بِالإِيمَانِ وَاسْقِينَ عُونَهُ وَأَوْتَجَهُ الْبُكَ بِنَذِ يَائِي وَالْعُدِلَ بِبُلِعَ الطَّيْبِهِ إِنَّ الْوَجْهِ لِمِنْ إِلْيَ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَ جَوْآجِي مَا إِلَّهُ مَا رُثَاءُ مِا كَنَاءُ الْأَهُ لِيَّا أَشَالُ اللَّهُ لِيَّا أَشَكُلُكَ فَلَيَر كِ غَلَيْهُ كِيْلِكَ ثِنِي كَانَوْجَهُ لِلنَّكَ بَحُمَّا مَنْ التَّجَ عَلِيْبِينَ وَا فَنَوْمُ مُنْ بَيْنَ مَبَّحُ خَوَالِجُ لَزُهُ يُغِينِنِ مِنَ التَّارِةُ بع المؤمين وَالْمُوْمِنَا مِنْ كُلُّهُا الْمَتَنَامِنَ أَمْرِالْدُنْنَا وَالْأَمْ أنخيكنا فررجكنات باازكم الزاجبن وصكاكالأعل وسوك

التالام الكهت عكانها في الإمال عربجب وجنه ع الآان ممد أُحِدُ مِهَدُّ لَهُ مَلِدُ اللَّهِ وَ 35 بالترملياد بصياعلا محكروال محكره فكنينق جفامن الثاد وكشجيت جمها ماليح النَّفَاءُ وَنَزَوْنَهَا لِكِيُّ الْمِينِيكِ الْحَدْارِ فِهِ عَامِي هٰذَا وَ إِلَدُّامَاانَعِيَنَى وَزَبَارَهُ مُعِيَّصَلَوَاللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّهِ يَعُومُ مَكِيرٌ الْلَّهُ فَ برتيفي النسية وادما اللاعادة

كَ وعَمُنَّاكُ وعَا مُنَ دامَهُ الْحَدِّيمِ. إِهَمَا مِيْثِ مَيَّاكَ مُحَدَّمُوعِبُ للهُ عَلَى وَكَالَهِ مُعْلِلًا فِذَالِتَ عَلِي عَدُولَا عَرَّهُ مُدُرُو وَيُخَدُ بِّنُ نَعَنُلُ بِإِغَمَا ۚ أَكَ وَاغَلَاءُ الدِّرسُولِكِ عَلَىٰه التَّلاٰمُ اللَّهُمَّ سَسَلُكَ أَنْ تُصَلِّ عَلَا غَيْزٌ وَالْ عَدَّدَانَ تُعَبِّ لَ لِمِعَ الرَّوْلِ لِدُووَيَهِ بِلَةً النَّاطَاعَيْكَ وَمَرْضَالْكِ حَشِيمًا لَيْهُ

وأأأم

إِنَّ الظَّلْابِ وَالتَّوْرِ إِذَا الْفُدَى وَالتُّلْطَانِ وَ ۪ۊٲڵؚڮڒۣ۬ٳ؞ٝۊٲڶڶۘڴٷ<u>ٛ</u>ٺؚۥٳ۫ؠۯۥٚڄڡؘۜڵٳڵڶؙڹڵ؊ڴؖٲ بُسُبَانًا وَالْجَقْ مُمُنَّغُ لِبِ إِنْمَ وَلَكَ أَكُلُق وَالْأَفْ يَعَالَبُ بِارْتَ الْعَالَبِينَ بِالسَّهُ فِاعَظِيمُ بِالْكَوْبُمِ فَاكْبِرُفَّا ؙ ؙڣٙؿؙٵ۠ٵۣڂۮٵٳڝۮٵ۪ڡؘۮٵ۪ۏؘڎٵۅؿؗٵۻۮڝڵڝٙ<u>ۼۘڽۘٷٳڸۼؖ</u> المُعِبَّخِ مَادَعَوْنِكَ وَاعْطِى اسْتَلَنْكَ فَايَكَ لَكُوْنُهُمْ نَثَآهُ بِبِرْحِيابِ اللهُ عَصِلَ الْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَافْعَ هُأَوُانَكَ هَا إِلنَّهُ فِي وَإِهَا ٱلْمَنْعَ وَوَا عَ وَنَفُتُلْ إِلِمَ عَدُ وَلِهَ وَالصَّفِ ، مِهِ اهْلَهُ فِي كُلُّ مِكَ كُلَّ مِنْ مِنْنَا نُ مُرْهِ وَعِ

زركاليبدلن وينت بكاء نُ رَحَمَٰ إِنَّ أَذْعَلْكَ ذَلْكَ مِنَّا مَّهُ أَ

إِنْ أَزَاجٍ وَلَا غَنْ ذَانًا مَوَاجٍ وَلَا اَنْضُرْفَاتُ فِياْ ؠۣٵڔڹؙڔؗۅۺؙڮؙڡؙڣڗ۠ؠۅؘڂڵٳۺۜٙٵ وَيُن مَوْاللَّهُ وَارْضِهُ مْ وَإِلاَ مُنَّالُ الْعُلْمَا وَالْكُرْلَا وَالْكُرْلَا وَالْكُرْلَا وَالْكُرْلَا وَا

ذَواك

اوَعَلَانَا فِينَا وَإِنْشَالُكَ الْعَالِمَ لَهُ مَالُعَافِيَةِ وَأَمَّنَاكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ إِوَا النثر والتلامة وألعامية فجالة بووالة احَسَنةً وَنَے لأنجيم وعُذاتِ التَّهُ وَعَذَاتَ د د د و

۵**۹** آ دُذِ

وُهُ فِي هِذِي اللَّهُ الْكُلُّونُ كُولُوا لِأَعْبُ صَ وَالْحَيْثُوعَ وَالْاَخْبَاكَ وَأَلْمِهْإِنَ لِمَا زُحَتُم الرَّاحِبِنَ اللَّهُ عَصَلَّ كَلُّ مُحَدَّدُال مُحَدَّدُ فأذاهن مظلون المجرى الممير لينفرتما مُنْ إِنْ أَنْ أُنْ إِوَاحِدُ الْمُدُا الْحُدُ الْفُرِدُ الْمُمَدُ الْوِيْرُوا مَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَكَ الْأَنْمَا مُا كُونِهِ ' وَلَا مَثَالُ الْعُلْبَا وَ لَكِيْنَا إِنَّ وَالْآلَا وَلَكَ أَخَذُ فِي الْلِيْزِ إِنَّ وَالْأَوْلَ اللَّهُمَّ نَتُلْكَ إِنَّكَ حَيْلا مَوْنُ وَخَالُو لِانْغُلُبْ وَبَصَ

رِّيَ غَالِثُ لانْغِلُ وَوَثُمِ لِإنْسَأَنَوُ <u>, وَفَرَ</u>دُلاتَــُهُ لْمَيِّلُ وَسَرِيَّعِ لاَنَّذُ هَـَلُ وَجَوَادٌ لاَلْبَخَلُ وَجَرَائِزُ لِالْمُذِّلُ وَ افِظَّالانْفَفُ لُوَثَاثَمُّ لاَنَنَامُ وَفُدَّوْ ثُرُلانُزامُ وَنَاكَثُمُ وُ دُ لاملَنُهِ الْمَتَلَلَّتَأَن نُصَلِّح عَلِجُ نُحَيَّدَ وَالْهِجُرَّ وَانَّ ، وَيَعَيْفُهُ يَعِيْدُ لِلْأُولِ مِنْ لِلْأُولِ مِنْ فَكُرَّهُ لِيَ إِلْ وَاجْسَانِكَ فَأَذَ النَّ عَلَكُ بِعَرُ

94

على الفالإنالي مجوعنه عليدالتلام الكفترا ركالتُّلَا وَالْآنُوارِ وَالْائْضِرَ مُصُوِّرُ مِا مُنِيْثُي اِخَالِيُّ الجَبَّارِ فِإِذَارِ نَا أَنْهُ مَا رَخُرُ مِا أَبِلَهُ مَا خُوْمٌ مَا أَنَكُ مَا مِدَبِعِ السَّا كغ التماء بروعًا وجَعَلُ مِهَا سِرًا مَزْجَبَ لَالْكِ لَوَالنَّهَا رَحْلُفَ لَا كَالْكِ دَ شُكُورًا مَا اللَّهُ مَا حَيْ الْحُزُلِلْا مَوَاتِ وَثُمُ خِ الْعُبُورِ مَا اَمَةُ مُامِنَ لَهُ الْأَ مِنْ كُلَّخَدَ إِنْزَلِنَهُ فِيهِ هَانِيَّا ٱلْكِلَةُ وَيَ

الكوان

إكرني اللهنق إفاشتكك مشتكأأ ضَّهُ لَكَ رَفَيْهُ وَدَّعَ لَكَ أَمَّهُ وَعَمَّمَ لِكَ يْ لَكَ نَاصِينُهُ وَلَفَزَّتَ لَكَ يَظَلُّكُ وَفَا لَزَيَكِ إِنْ لِيْرَ كَانِينًا خَبُكَ وَلَا لِكَرَٰعِ مُعْرَجُ العِالَدُولَا إِثْلَ بِهُ مُنْفِذًا الْحَالَثَ فَأَسْتُلُكُ أَنْ فُسِيًّا حَكْمُعُ وَأَ لِهِنَ مِنْ هِبَا دِلْتَ القَالِحِبِنَ وَإَنْضَ لَم نَ الْوُمِنِ مَنَ فَأَفْضَلَ مَا تَعْظِي مَنْ خَلَفُهُ

بَفَهُ لَنِي إَكْرِيمُ اللَّهُ نِهِ فِهُ زُمْرَهِمِ وَاذَخِلْنَ ۚ شَمَاعَيْ أُواللَّمْ أُومر رُجُمُ الرَّاحِينَ مَا شَآءً اللهُ لاَحُولَ وَلاُ فَوَّ

وكارته عائم التناوالوليج لعبرك علىمك الاخال عن بموعنه علبه الشلام با فالوَّ الاجُد اعِلَالْلَيْلِ مِنْكُا وَالثَّهُمْ وَأَنْفِنَ مِنْنَافًا بِاعْزِيزُ بِإِذَا الطُّولِ يَلْنَ وَالْفُقَ وَٱلْحُولِ وَالْمُفَنِيلَ وَالْانْفِيامِ وَٱلْجَلَالِ وَالْأَلِّ بْالْنَدُ بْارْخُنْ بْافْرُدْ بْامْوُمِنْ بْامْهَ بَيْنْ بْالْلَهُ بْاطْاهِرْ إِلْكُمّْ ا بَا لِمُنْ لِمَا يَهُ بَا حَيْ لَا اِيْدَا لِلَّا النَّكَ الْإِينَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ لاستمان أنخشني والامتثال المنايا والكبرزاء والالآء المُنَدِّ وَالِيمُعَيِّ وَٱلْاجْعَنْ لَيْمَ إِلَيْاحَةً امِن وَايْاسِمُ هٰ اَنَ وَاذَا سُنَغَیٰ فَنَ وَاذِا اَتَفَرَخاتَ وَاذِا مَرَضَ فَابَ وَ لَمَنْ هُرُونِظِهِ إِلسَّيُّنَّا مِزَاجِينِهِ وَيَكُمُهُمَّا مِنْ نلف أد استكك المري والنبوي والعقة والعن مِنْ عَلَى وَالْعِسَمَا فِطَاعَتُ مِنْ الْحِيْقِ

تَارِأُ لِلْهُ مِّا زِائِهُ لَكَ مَا اللَّهُ إِنَّا عِدْمًا يْدُ وَلَوْدُولَدُ وَلَوْ بَكِنْ لَهُ كُنُوًّا احَدُّ الْحُدَّا مإفاض أنخاجاك المنفير الكراك شَكُوٰإِي وَكِلاَتَفَظَعْمِيْكَ رَجَا عَلَىٰ بِبَلِكَ وَطَاعَنُكَ حَةُ الْفَا

المت دوالة والففران تنااينا والتناح مَنَنَهُ وَمِنَاعَذَابَ النَّارِيزَجَيْكَ بْالدُّهُمُ الرَّاحِينَ رَبُولِهِ تِسَيِّدِنَا عُتِرَالنَّبِيَ وَٰالِهِ وَسَكُمُ شَهُ المرد المالة لِبَاسًا وَالنَّهَا رِمَعَانًا وَالْازْضِ مِهَا ذُواْ يُجِنَالِ وَنَا ذًا بِاللَّهُ إِنَّا مِنْ إِلَالَةُ بَاحَثَانُ إِلَىٰذُ إِمَّنَانُ إِلَالَهُ أَمِّهُم إِخْرِبُ المَّا إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ الْمَا إِنْ إِنْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ مِا كُنَيْلُ إِلَّا لَكُ إِلَى إِلَّهِ إِلَّهُ مِا لَهُ مِا أَنَّهُ مِا أَنَّكُ مِا بُ الْمَالُهُ الْمِهَ الْمَالُهُ الْمَهُمُ الْمِهَ لِلْمَالُهُ لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ ذَا لعنفك والجرَّوكِ وَالْعَضْيِلِ وَالْاحِسَانِ وَأَلَنَّ وَأَلَنَّ وَأَلَنَّ وَأَلَنَّ كَأَلُهُ سُّعَانَ الَّذِي كَصُي كُلَّتُ عِيْكُ سُخِارًا لِلَّذِي عَمَّ الْخَلَابِيَ يُزُّ بُنِعَامَكَ لاالِهَ لِخَانَكَ مُنِعَامَكَ إِذَكُنْتُ مِنَ الطَالِيرَ الْكُنَّ عُكُمْ إِذْ رَاغِ ظُلْهِ وَنَوْ رَاغِعَنَهُ وَنُورًا فِي مَا مُورًا

كَوَنُورًا فِعِنَا مِي نُولًا <u>ڣۅۘۘٷؗڔؙؖٵٸڹۺٵڮٷۘۏڔؖٵؠڹ؋ؙؖ</u> رُ يَحَيَيْ وَنُو رَامِنْ بِنُن مَنْ تَيْ وَنُو رَامِن خَلُوا إِلَّا نُورًا وَهَ لِلْهِ فِي رَا وَاحْدَلُ لِهِ مُورًا مَا فُرَالَتُمُوا فِي الْمُرْفَ الله مَا وَاسْبَالَ أَنْصَارَ عَلَى مُعَدَّدًا يِفْعُ مِنَ التَّادِ وَمُلَّحُ ءَ رُخَفًّا وُ اللَّهُ مَا إِنَّكَ تَعَ رِيتُ أَرْما فِي نُفْرُهِ فَأَفْلُ خَرَّا لِمُ وَيَعْلَمُ مَا حَيْ فَاعْطِ هَ إِسُنَاكَ أَنْ مُصَلِّي عَلَى الْحِيَّدُ وَالْ الْحِيَّدُ وكرضى عنى أضا وجودك وكرمك لاماسخما لَّاللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَّلُكَ وَاللهِ وَسَا

كإذالافيالجن بجوعنه عليه المتالأ مَنِينَ بْلِمَاجِيًّا بَيْرَالْلَهُ لِي حَبَّاعِلْ ابْدِالْغَارِمُ بْصِيَّ لِيَهُبُوَ فَضَالَامِيَّهُ وَيَضِوا نَا بِالْمُعَصِّلَ كُلِّ مِنْفَضِيلًا بَامَا لِمَالِمُ التَّمُولُ اَنْ مَعْمَعَلَ لِلاَرْضِ الْإِبادِٰنِهِ وَحَافِظَهُ مَا اَنَ لَا وَلَا وَلَا زْالْنَاإِنْ امْتَكُهُمْ المِرْ إَحَدِيهِ نِجَدِي اتَّهُ كَانَ حَلِمًا عَنُوكًا بالشا واحدااك أأكذ بالكذاكة احتذااك المفارة والماك لَهُ إِحَ إِذَا لا يَعَلَىٰ إِلا لَهُ لَكَ الْإِيسِياءَ الْحُسَةِ ، وَالأَثْ لُهُ لِمَا وَالْكُهُ مَا ءُ وَالْالْاءُ اسْتَلَكَ سَلُوا عَرِ الدُّبْا وَيَعْضُ بَنُ وَعَدِبِدَهُ الْمُخْلُوٰ وَخَبُرُهُ البُّكَّدُ مُافَاتَ مِنْهَاحَدُ وَمَااصْهِبَ مِنْهَا فِينَةَ لِلْأَمَنَ ثَالَثُهُ مِنْهُ عِصْمَةٌ ٱللَّهُ مَرَّا ذَاسَتُ لغِصمَزَمِيْهٰ اوَاً لَايَخْعَلَىٰ كَنَاطْمَاتَ الِبُهَٰا وَاَخْلَدَ الِبُهَا وَالْبَعَهُوا ڸؙؙؽؘڛێٟڎؠػۯؙڶؠۄ۬ۮ۬ڽ۫ؠڟؘۘۮۮۜڹ۪۫ۏۘۺۯڣؠڟۘۮۺۜۯڿ ، وَلَهُ ثَكُنْفُ مِنْهَ لَدُعَةً مَا نَبَةً كَالْعَوْرُهُ وَكُونُكَ

(يِالْهُ رَعَظُ عَلِلْكَ عَنْ حَوْدُ خِفْ أَنَّا كُورَمْ لَيْ تَبْكُمْ لِمَا يَدِينَ فَاصِبَىٰ إِدِكَ مُقِرَّ لِلْأَيْنِ مُعْرَفًا أَرْفَتُكُ فَرُبُا عَنُوكَ وَصَعَكَ دَلَحُنَكَ مَنْفَكَ وَان تَدُ فبخاختَثَ بَدِئ مَااتَثَ بِطَلَاعِ لِلْسَبِعا لَلْهُ تَوَلِيَ اسْتَلْتَانُ مُسَلِّيَ عَلَيْ تُعَيِّزُ إِلِي عُوَيَّا إِمَا لِلسَّالَةُ فَإِلَا وَإِنْ إِمْ مَنْ لَهُ التَعْمُلُ وَالْاَقِنْ إِمَنُ لَهُ الْخَلُقِ وَالْاَمْرُ إِمْ رَبِيكِ مَلَكُوكُ كُلِ بَيْنَ إِلَمَنَ بُجُرِدَ لابُخارُعَلَئِهِ اسْتَلَاتَ جِهْدِي السَّاعَرُ بِجَاءِ خُيَرَّ وَالْحِجْلِّ نَعْشَالِيَ عَلَىٰ عُنَدَ وَالِ عُعَدَ وَإِنْ يَجْبَرَ فِهِ مِزَالِثَا ﴿ فِهِ مِ الدِّبِنَّ فُو يُشُولِ الْمَالِدُونَ بِوَمَ لِابَغْمُ مَالٌ وَلَا مَوْنَ الْأَمْزِكَ اللَّهُ مِثْلَبِ بَلِيم لَّا لَهُ خَتْ إِلَيْكُمْ وَالْحَدَدِ وَالْكِبْرِ وَالْعُبْفِ الرَّاءِ وَالنِّافِ نُوٓمَا لاغِلانِ ٱللَّهُ مَّالِنَا عَوُدُ ابِتَ ﴿ الْحِيمِ شِيْخٌ مِلْفَى مِنْ عِنْ مِلْفَى مَنْ نَفُورِينُنِي وَمِنْ خَارِيْوُذِي وَاعَوْدُ لِكَ مِنْ نَضَائِيحِ الْفَفْرِدَّ لِ مَنلِهَ الدَّبَى وَمَرْسِبْعا مَهُ الْعَدُّةِ وَٱلْلَهُ تَعْلِينَا عَوْدُ لِيكَ مِنْ بِعَرْمِ فِيهِ الصَّدِينَ وَدَعِنُ أَوْنِهِ الْفُلْدُونَ أَهُواْ مِنْ

1. 1. S. J. S. S. S. S. S.

كية مِذَانَاطِلُ اوَ إِهُ لأَهُ الصَّا دين وأعدّ علام ف يَنْ بُحُلِّ حَالَالِكَ وَيُحَرِّمُ خَلِّ مَكْ وَلَيْ ، وَ ﴿ وَكُمُّ كُلُّ عَلَيْكَ وَمَرْدُ الْمُؤرَ : كُلُّهَا الِبَّكَ وَفَرْضَكُ لِبَّكَ وَاسَلَسَكُ مَعَنْبِي وَٱلْجَائِئِ طَهْرِي فَلاَ تَكْبِي لِلِي مَذْ لَيْغَلُونِ وَاتَكَ خَلَفْئِق وَلَانْلَيْطِ عَلَىّ مَنْ لاَيْرَ بَرَهُ لِنِبَرِي خُرِلِي وَاحْتَمْ لِهِ فِي بِيهِ الْمُؤْرِي خِيرًا ۚ فِي عَالِيَهُ إِرِوَ مَيْلُ عَلَىٰ الْمُؤدَدُ مُنْهَا ى وَالْحِرَةِ الْمُحْ مَسَبِدَ بِحَسَبُ لِكَ وَابْنُ وينفرة النارة الشالتان بفيا اونستة صادفة ومكنت بِهُ إِنَّا, اللَّهُ مَا إِنَّا اسْبَلُكَ الْعُفُ

لَكَ الْمَاكِمَا لَهُ مَعَلَكُ لَنْمُ مَعَلَهُ وَكُلِلَّاكُمُ فَكُلُّكُ ئِئَنَّا بِبِرًا إِذَا ٱلْكُولِ وَأَنْكُولِ وَالْكُرُ } وَلَالُهُ الْإِلَٰهُ الْإِلَا الْنَالَةِ الْإِلَا عُبُونِكِ الشَّهَادَ وْ بِارَحْنُ إِرَجِهُمُ لِاللَّهِ الْإِلَّائِكَ بِالْحَدُّوسُ بَا عَرِيزِ مِا حَبُّ إِنْ الْمُنْكَبِّنَ مَا خَالِكُ مَا أَوْلِي وَدُمْإِ اَ مَنْهُ بُا لَهُ لَكَ الْاسْسَاءُ أَنْحُسُو إِلَا كُمُثَالُ الدُّ زَالِ يُحَدِّدُ وَانَ نَجُمَلَا مِعْ إِمْ مَا الْهُوْمِ فِمَالنَّتُمَكَّا ۗ وَرَ تُنْهَنّاءُ وَحَسَنَا قِهِ فِعِلْتِينَ وَيَشَّا قِهِ مَغْفُورَ أَمَّا زَلُعَالُمُ

متطج معنينا فبالمريه فلوقاعا فادآ ثمامذ كالمنا وَرَضِينِ بِافْعَكَ لِيَادُ ذُفْتِي أَثْكُرُكَ وَذُكِّرُكَ وَلَا وَالْتَّ النكت وألإناية والتفغؤة النبعثل ابقرتنى البك يزطاع خالِمَالُكَ بِنِيَّةٍ صَالِهِ فَهِ رَكَنُ مِ الْإِدَ فِي جُعَبُرُفُ كَنِّيمُ الْلَهُ عَالِمِعَ لَلِهُ فَإِنَّا يَخِذَا لَنَّكَا ثَهُ مَرَالِيَحَىٰ لَمِعَالَتَ اٖٚۯؾؘۜٵڶؾۜٮٚڡ۬ٳٮٵؙۣڷڹۜڹۣٵٮۣۯٵڡۿؾؽۜ؈ؘٵڵۊؙڔۣۅٙٳۜڷڵڵٵڮٞ بارتبا لامكن كالكب طاب ومابهة بن الخلاف واكبراه وَبَادَتَ الْجِالِ لِزَاسِ بَائِدِ وَإِرْتِ الرَّاحِ النَّارَ إِن وَارْزَ لتّعالي لمنيكاك ألمنشيئاك بكن الأنصب والسّنواك وا مَتَّبَالِيَّىٰ الْمُفَرَّابِ فِي َالسَّمَا ُء خَافِئاتِ وَإِل<sub>َّ</sub> وَإِ عالِرَ أَكْفِيَّاكِ وَالسَامِعَ الْأَصُّولِكِ وَإَجْبِ لِلْتَعُواكِ قَ بًا دُلِيعَ الدَّرَجَابِ وَبَإِ فَاضِحَ لِمُحَاجَاتِ وَإِنَفَاحًا مِلْحَيْرًا بِ وَبَإِسَائِرَ الْعُولِاتِ وَبَاكِاسْمِ مَالْكُرُ الْبِوْوَا مُعْبَرُا لَشَرُّانِ اسُّنُكُكَ بِأَنِيِّ أَلَاكُبُرُومَ فِي حَرَفًا بِ وَأَسْتَلَكَ بِعِلْوِالْأَ

نؤنؤ إمّاله تدى وعَلَاهَ لوَرَعِ مَقِّ لَمُا فَلَ ٱللَّهُ مَّ لِأَلْكُ مَا لَهُ مَا لَهُ ؠڬۜۏٓؿؿٚٚۼۘڡؘؙڷؘۼٟٳڡؘڮػؘۼۘڷ۠ٵڛؘۼۣؖؾؙؙۼ۪ڰؘٙۘڴ كَ ذِ إِلنَّوْمُئِرِخُوْفاً مَيْكَ وَيَتَّوْلُهُ لِكُلِّكُ لِلْتَالِبُجَعَلْ مُّاللَّتَ رَا تُوكِمُ إِيُّنِكَ فِ إِلاَّمُورُكُلُهَا خُسْنَ طُقَّ لِيْ التَّوْرِ وَصَّلْوَا مِنْ لِعَلَىٰ رَسُولِهِ سَيْدِ الْعَيْرَ الشَّيْ لَهُ وَّ وَعَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ علبه التبلام كإخارن اللبكلي إ خَانِينَ التَّوْدِ فِي التَّمَا أَهُ وَمَا فِعَ الشَّمَا هُ أَنْ مُثَمَّعً كُلُمُ إِذِيهِ وَحَارِيَهُمُ النَّهُ زُولًا لِمَعْنُورُ فَإِدَجُمُ مَا رَحَبُمُ إُرَبَّا وَأَا مَا إُ اعِنْ بِالْهَ مُا مُصَوِّرُ وَإَنْ بَالَهُ مُنْ لَكُ لاَسَمَا يُسنى وَلِلأَمْنُ إِنْ الْعُلْيَا وَأَلِكِنَ إِنَّا إِنَّا لَالْإِذَا لَسَمُّ لُكَ أَنَّهُ

لْنَفْج وَمَا آنُ الْفَلَمْ فِي مِنِ ٱللَّهُ مَرَانِ النَّمَلُلُمَ انْ مَثْلُمَ النَّهُ لَمُعَانَ لَعْمُ ف فُدَّمَٰنُ وَمَا اَخْرُكَ وَمَا اعْلَنْكُ وَمَا امَّدُونَ لَخُ مُ وَعَذَا إِلَيْ النَّارِ ٱللَّهُ مَا إِنَّا يَج دَمِنَ طُمِيرِجبِنَ لَاطَيْعِ وَاعْوِذُ مَلِتَ انَّه سِوْالَدُ وَأَنْوَكُمُ لَا لِأُعَلَّبُكُ ٱلْلَهْمَ نَّا عَوْذُ لِبَّ مِنَ الْغُفَلُةِ وَالْفَنَوُّ : وَالْفَنَكَةُ وَالذَّلَة

المشكنة وأعوذ لمتين الكفروا لعنف يَثْنَبُ الْأَمْرِ فَاعُودُ مُلِتَ مِنَ الرِّيَّالِيهُ النَّمُعَ فِي وَالسَّالِيِّ الْمُعَالِمُ مِن الْعَافِيَةِ وَمِنْ جَهُوا لَبَالَاهِ ٱلْلَهُ مَّالِفَوْجِ ذَيْخَ أَذُهِبُ أَبِي عَلَّصَدُري وَلَجِرُذِ مِزَالِثَّبُ الْإِنالِيَّمِ الْلَهُ مَا زَمَلِيَا مَوْثُ وَالِبَلِتَ النَّنُورُ وَانْتُ عَلَى كُلِّ شَيْحًا بُرَّا لَلْهُ مُتَنَاكُتَ إِجَوَادُ إِزَبِ إِلِجُهُ إِجْ يَعِهُ إِحْزِيرُ إِحَبَّادُمُ الْتَكَيِّرُ إِفَا وِرْ ٵ۪ڡؙؙڡؙڮۮؙٲۺؘڶؙڶؾؘٲۯ۫ڡؙؗۺٙڲۼڬۼٙڍٙڎٳڸۼڲٙۮٲڎؙڗۜۯ۠ڡۧڣۮۮۀ صَّاذُ لَاطَيَبَ الْمِرْسِعَةِ مَضَلِكَ لَمَهِ بن مِذَلِكَ ثَنْكُوَّا وَالِمَكَ فَأَفَهُ يُظُرُّونِكِ عَنَّ سِواكَ نَسْقُفْاً وَخِنَّ الْلَهُ مَّابَيْ لِمِمَا اَخَا ثُعُمُّ لِل مِمَالَفًا فُ حُرُوبَكَهُ وَقَيْجٍ عَنْهِ الْخَلْفُ صَبِفُهُ وَ عِجْهِ الخامنُ عَنَّهُ وَاكْشِف عَجْهُ الخَافَ كُنَّهَ ۗ وُالْشِيْحَ انتَج كُزَيدٍ وكرُبُ كُلِ مَكْرُوبٍ مِزَالْفَ لِينَ وَمَنَّهُ يِّعَلِي كَلازَدْ يَن هٰ عَبَارُلامَنْبُومًا فِالْيَمَ الرَّاهِبِنَ مِحَ سَتِبِكِ إِذَا لِدَ فَصَدَتْ مِدْعَآبُ وَإِذَا لِدَحَقِينُ لَمُثَةً

وَالِ مُعَيِّ اَنَ يَمُنِّنَ رَجَا يَى مِبْا بَسَطُ مِ رَاسَكُ وَلا مَعْظَمَ رَجَا ثُلُ ؙٷؙڂۮؚڹؠۺ<u>ؘؠ</u>؏ڣۼڸػۘۘ؇ڒؘڎۜڹڂٵۺۜٵڶڣٮۜٵۮۺڰ تَ بِجُودِلَة وَكُرَمَلِتَ وَأَصْلِلُمِقَ الْكَانَ فَأْسِدًا وَتَعْبُلُمُ فِي الْكَانَ الإيكا وسَفِم لِهِ نِ مُعِنَّدُ وَالِهُ عَيْدُ وَأَسْجَبُ دُعَاتَى وَانْحُمْ لَعَا يَنكُوايَ وَانْعِرْئِے جَبِيمَ وَآيْتِي وَآعَيْنِي مِزَالِثَارِ وَا كُبُثُّهُ بِجُودِكَ وَكُرَّمِكِ وَمَنْكِ وَمَنْكِ وَفَضْلِكَ فَإِلْوَهُمَ الرَّاحِبِنَ هَ يَكَتَ مَعْنَدُلُهَا نَشَآءُ وَلَعَكُمُ مَا زَيْدٍ وَصَلَّوَاللَّهُ عَلَى سُولِهِ سَيِّ مُحَتِّمُ وَاللَّهِ \* وَسَلَّمَ سَبَّلِهُا كأن فرعنا غلت لر فالبوالنّا سع العثرية ەعلىدالسىلام ئائىكى َدَاللَّبَاعَ لَيَالنَّهُ مُكَوِّرَالثَّهَا رِعَلَىٰ لَلَهُ لِ إُعَالِمُ الْمَشْهُرُ الْرَبَّالْاَزْ الْمِياسِةِ لشاطاك بالقط لاالية ايمائث وخَدَكَ لاشريكَ لكَ أَمَنُ وَإِنْ إِنَّ مِنْ حَبُلُ لِوَرِيدِ الْإِنَّةُ الْأَنْفُهُ الْائَفُةُ لِلْاَئَفُ لَلْسَالُانُ عَلَّا

115

صَدِينَ وَالأَمْثَالُ العُليا وَالكُرْبَانِ وَالْألا المُتَلَاتُ إِنْ يَكُرُ عَدِّ وَالِ مُحَيِّدُ وَلَدُ مُنْزِلُ عَلَيْنا مِزَ السَّمَاءُ دَحُنَاتَ وَانَ نَفْهُ وَصَلُونَنَا وَفِيا مَنَا وَعِادَ نَنَا وَثَنَكُونَا وَاجْعَلْنَا لِإِنْفُلِكَ مِزَالِثَكَا لَلَّهُ \* وَنَشَّالُ مِنَّاكُا ضَلَّكَ مِنَ لَلْنُبَّنِ وَاعْفِرْلَنَاكًا عَعَرُفَ مِنَ كمؤميبنَ وَانْحَنَاكَا رَحِيَهِ إِلْحُيْبِينَ وَٱخْرِجْنَا مِنَ الظُّلْمَا لتؤربا مَنالَبَبِبْعَكِ بِسَبِرْكِبَرْلُنَا خَنَآءَ حَالَجُنَا وَاسْتَحِنَةُ دْهَاتُنَا بْالْحِبْبِ لَلْفُنْطَرْبُ وَاعْطِنَامَا سَأَنَاكَ مَا مُعْطِ السَّابْلِيرَ إِذْ ذُفْنَا بَاخَبُرَ الزَّازِعِلِينَ فَأَيْكَ مَزَّرُقُ مَزَفَيًّا ۚ بِغِيَرِجِيا الْإِلَّا ذِّ السَّمَّالُتَ حُوْمَنَالُعَالِلِهِنَ وَخُنْوَعَ الْعَامِدِبِنَ وَعِبَادَةَ الْخُا اْخِلاْصَ الْخَاشِيبِينَ وَبَيْبِينَ النُّوْكِلِينَ وَلَوَّكُلَالْغَائِرِينَ وَفَوْزَ لْكُرْمِينَ وَبُعَكُمُ لِلْذَاكِرِينَ وَذَكِرًا لَخَبْبِينَ وَأَخِلِا عَالِمُسْجَمَعِ رَ بيفاحة المثنديين وهُدكا أشابين وَاسِلامَ الْمُؤْمِينَ ذٰلِتَ خَالِصًا بِرُجَنْكِ مَا انْجَمَ الرَّاحِبِنَ الْمِرْبَ ٱلْمُعْرِكِلِّهِ لِبُ وَعَنْدَكَ وَغَاتَتُ مُرْكَانَ دُعَانُى لَعَمْكُ وَكُلَّ خُمِّهُ

وغابند

فنرفضلك المؤمك تدى فأغطى وفضالت وت عُفُ لِانَ مَظِيَّةِ فِي سَنْزَعِقَ رَقْحَ وَا فِالَهُ عَزُّتْهِ وَيَعَهُ رَحْ بُلوْءَ امَّلَى فَا يَٰكَ مِنْمَى وَعُدَ بِ وَاكْ حَسُبِي كَفِي وَنَعِمَ الْوَكِلِ و لأوَلَ وَلافَنَّ الْإِلِه الله العَيلِ العَظِيمِ سُجَا لَكَ لاالْهِ الْأَانَثَ إفكنك مِنَا لقَالِبِنَ الكَهُ مَا إِنَّا سُنُودِ عُكَ مُنْهِدَ مُرْجٍ } مَالِحَ وَلَدَى كُلُّ صَنِّعَةٍ هِيَ لَمُ وَانِوْلِهِ وَلِي مِنَ الْوُمُنِينَ وَ غَفْظِكُ ذَلَكَ كُلَّهُ فَانَّهُ لاَبْضِيعُ صَبِّكَ ۚ عَلَّحَ لَٰكَ بَٰلَ أَنَّ فَبُرُّحا فِظَّا وَأَخَارُهُمُ الْوَاحِينَ وَكُفِيْ لِيَ صَاحِهُ ٱللَّهُ تَأْذُكُمْ وَجَهَمُ النُّسُلِ مِن وَالنُّسُلِينَا بِ وَالْوَصْبِينَ وَالْوَصْبِنَا فِي فِي لِلْكُلُّ لأغَلىٰ يَبْرُوا وَحِبْلُ وَلَهُمْ مِرْوَنَهْ لِلنَا أَعَدُدَكُ مَا اوحَبَتَ الإحَدِينُ بادك الصّالِينَ اللَّهْ مَاعْيُهِ فِي وَلَوْلِعَ مَنْ وَارْحَمَهُ مَا كُمَّا رتبال كفهرا والبزهيا للإخيان تخفيرا وأكيني اليتالي عَرْفِ بِعَنِي وَمَلِيَهُ مِنْ أَعْرِيهُ خَمَاكَ بِرَجْمَاكَ مُ الْدُحُمَالِ الْأَرْحُمَالِ الْأَ هنقا أغؤ لنًا بجَرُ وَاخْتُم لَنَا يِحَرُّ وَلِجَعُلْنَا مِنَ اَهِ لِأَلْحَرُّ

كَ فِالْمَنْتِ النَّمَادَ؛ وَكُلَّهُ ٱلْعُا بْغَاقِٰكَ دِياْرِيْكِ الْهُ الْإِلَا اَتُ نَعْظُمُ النَّهِ عِلْهُ الدِّجِهِكَ إِتَاٰلاً إِيرِومَنِ شَيْرًا غُذآ ثَلْتَ وَاَصْعِهٰ يغظك متفان إذا لكلال والأكرام

المناط

大きないというない

وَدَا فِعَ كُلُّ صَرُورَ الْمُأْلِقِينِ الْأَرِينِ لمُنْ إِلَّا لَهُ يَ فُرِهِ الْهُنَّادُ بِينَا لَوَهَا وألشد والتخاء والحذية وَجِمَلَ الظَّلْأَابِ وَالنَّوْرِينْمُ الَّذِينَ كَمُنَّوْ وَابِرَيِّجِ إِجْدِ رُ ولَحْتُ إِنَّا مُعْتَ

يجفظها مَا اتَّخَذَا لِلْهُ مِنْ وَلَدِومَا كَانَ مَعْنَهُ مِنَ الْوِاذَّا لَا كُ لُالِدِ عِلِمُ لَكَ وَلَدَ لِي مَنْهُمُ عَلَى عَبْنِ مُ مُعَلِّى مُعْلِدًا لَكُ عَلَيْهِ مِنْ لَا عَالِمِ إِلْنَبُ وَالثَّهَادَ فِطَالِهُمَا نَشُرِكُونَ ٱلْحَدُيثِ الَّذَيخُ لِدِهِنِهِ الْكَذِيكُ مَنْسَالُ حَسَلًا الْإِ فِإِذِنِ وَكَا يَغَفِرْدَ مُبَا اِلَّا لِإِفْلِا لَذَى كَانَنَا عَلَيْهِا مِ شَهَرِ وَمَفَانَ وَفِيا مِهِ وَيَعَنُ سَنَتُلَكُ الْمَا نَبُرَهَ مُثُولٍ ذَاكُمْ مَا مُؤلِازَ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا وُمَنا وُثَيِّكِ اغَالَنَا وَتَكَرُّ مِثَبِنا وَلاَثِيَّ فَاخَاشِينَ وَانْ جَّمَلُناعِيْدَهُ مِنَ الْمَنْولَهِنَ وَهِ الْلِيخِ فِي َ الْفَائْرِبِنَا ايَّهُ مُوَادَحًا لتُلجِينَ ٱللَّهُ عَلِيًّا نَنَتَالُتَ بِالْغَوْدَالْاَجُودِينَ وَإِلَّكُومَ كَاكُرَمِينَ دَمَا بِجُبِ الْمُنْطَرِّينَ وَإِ حَارَالْسُنِجَيِنَ وَإِحَامَا لسُنعَوجينٌ وَبإِعِبَاثَالَسُنَيْنِي وَبإِعِاذَالْكُرُهِ بِيَنَوَإ فأبل فك بَوَالمُذُ بِبِينَ وَلِمَا مَانَ الْخَاتَ مُعْبِنَ وَفَامُعْطَى لِسَأَبُكُم نَا إِنْ عِمَا كَبُنَا دِبَقِ وَمُ مُعَتَّعِرَالْلَكَيَّرَرَكَ فَا مُدُوكَ الْمُأْ وِبِينَ وَثَالًا وُكِينَ وَالِوَيْنَ الْوُهُمَ إِنَ وَإِذَا لَفُوَ وَالْمَيْنِ وَمَا نَاعِيرَالُهُ

وَالإِذَاحِ ٱلشَاكِينَ وَبَاخَبَرَا لِزَادِةِنِ وَالْفِعَةَ ٱلْمُلْهُومِينَ وَأَ الدَّاعِبَ لَحِنِ عَاْنُنَا مَا إِزَّهَ الرَّاحِبِينَ اللَّهُ عَصَلَّعَ لِي عَنَّوَ ٱلِيُحَدِّ وَلِا مَرْدَ لَا خَاشِينَ وَلَمُسَكِّلُ مِنْ الْكِنَاكَ الشَّهُمُ الْعَلِيمُ البكتا سَلَناانعُسْنَا لِمَاهِبِنَ وَلَكَ الْمَبِخَاوَمَ لَكِنَا خَامِنِعِبِنَ وبكتأمتنا موطين وعكيك فككنا مطشين وإلبك فقضنا رُفَأَ لَأَصْهِنَ وَالِنَهِكَ أَفَلْنَا وَاجِينَ وَيَنْ فِي الْعُنَادِدِينَ فأبااذكم الزاجبين الكفئمة فلألكر كالعكك غَهَيْالْيَجِلْ الْمُعَيْدَكَ وَمَنَا فَكَالْنَاهِبُ وَانْعَظَّمَ لِإلبَّكَ وَدَرَسَوْلَامَالُ وَانْعَلْمَ الرَّجَاءُ الِيُّمِينَكَ وَخَابَدُ لَيْفَهُ وَآخَلُنَا لِنَكُنَّ الْإِمالِتَ وَكَذَّبَ الْأَلْسُرُ. وَآخَلُنَاكُ إِ الإعندك اللفتانا نشئك يخاردعوه وتشك بالث راج لَلْمَنْهُ أَمَّلُهُ اوَمُدُنِبِ خَاجِحُ غِمَرَتُ لَهُ اوَمُعَافًا أَغُمُنَ عِلَتَه مُعَمَّلُكَ أَدِّعَتْ الطَّنْتَ عَالِدًا لِيَه وَكَنْلُكَ الدَّعُوهُ مَاذً

عَلَاثُ الله

عِندُكُ رُلْفَةُ أَنْ تَصْدِلِ عَلَى عَلَيْ وَالْ يُعِذَ وَأَنْ تَفْضِ كَنْ مُ نِهُ يُدُونِكِ وَعَافِهُ فِي أَنُ نُعَنْ مِينَا وَنَرُجَمَنَا وَا قُالِلَ فَحَناكَ فَفَتَزَادُ فِالدَّحَ الزَّاجِ بِبِنَ ٱللَّهُ مَّا لَيْكَا مَرَّنَ الطِّيْدَ وَالذَّبَائِمِ عَلَيْنَ إِنَّ مُعَيِّيهِ مَلْ إِللَّهُ مَائِهِ تِلْلِهِ فِيَصَّةً مِنْ لَاحِينَةٌ وَكَذَاهَةُ فَاحْدِلَةً وَمَكَاتَ وَمَلَا تَكُلُ وَالْصَلَاقُ نَذُنُكَ إِنَّا مِنْ يُكَالِّكُ مُنِهُ لَوْنَ عَلَى لِتَّبِينَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَهُ إِصَانُوا عَلَهِ وَسَا فَانسَامًا أَدَاءً خَذَ جَسَلُ مَالْ جَا صَلَوْالِكَ وَنَوْا يَ بَيْنَا لِكَ وَارْكِ الْيَدِالِكَ رَافَعَنَ كَاسَدُهِ إِ وَهُمَا فَا لِكَ عَلَىٰ يُعَيَّدُ وَهُبِعِيلًا وَلَا يُؤْلِكِ وَهُمَعِيْبَ وَيُجَلِّحُ وَلَهَيْكَ مَنْعَرَ فِكَ مَنْحَلُوْلِ مَا لِيُرْحِ لِلصَّلْفَ عِنْ الْحِيَّ مَلْكَ مَلْكَاوَحُ ونسبيلية والقاهد على عياء نداند انتباراته براليزار أنبيروسا كاعظ فأندرا فغلوبايز تفهبهن وتسأرا ألف بُكُنُهُ ٱلْقَاءَ الْمُغُوِّدَ الَّذِي حِيمَدُ لَهُ كُلِّينًا لُهُ الرَّكَ وَالَّذَا وَالْفَاءُ الْآ وَ إِذَا مِنَا وَالنَّمَا عَدُّ وَأَنْ إِنَّا إِنَّا لَا عَالَهُ الْفَعَالَ أَوْ الْمَالَانَاعُونُ

ري الله عندا لمحترفال لمحتز وكبعكنا فجعنه ال مَنْ نُفَرِّبَ إِلِيَّاتَ وَأَنِي مِزْسَنَكَكَ وَدَعَاكَ وَسِعَ كُلُّ بَيْنَ مُنْكُلُهُ مُعَالًا لَا مُزَّدُهُ الْحَالَةِ الْمُعَالِّ امَهٔ فَانِ كُانَ الْحِرْمَةُ عِيضُناهُ فَا كُنْمِ لَنَا بَنِهِ فَالْمِيَّةِ والشهارة وألمركة والرخمة والفؤل واجتماعكنا شكورًا فَأَنَّا يِلْهِ وَاقْدَالِيَهِ رَاجِوْنَ نباع وشفراكيناء وشق لأأيه فبالشفرة غَبَرَمُوتَدَّعِ وَدَّغَنَاكَ رَبِّ لَلْصُمُنَا فَا فَغَالَتُ فَلَوْ كَانَ مُفَالِ حَرْجَ اللَّهُ مِنْهُمْ ٱلْفُلْنَا يَرْالِكُ مَنْ إِنْ إِنْ انَّهُ هُوَازَحَمُ الرَّاهِينَ 11:11:12

ينابعان بمحلك دننانا فاخرينا اللهنع اغابت لَعَفُووَالْعَافِيَةَ وَٱلْمُعَافَا ۚ فِيهِ أَدْ بَانِنَا وَٱبْلَانِنَا وَٱنْفُسِنَا وأهلهنا وأؤلادنا والموالنا وتمبيع مناا نغت مع عكنا وفظ خِهْذَا الْهِوَجَ كُنْبَهِبِ لِفَاعَئِكَ وَأَجِزُا فِيعِ مِفْعَضِهَ لِكَ وَلَكُنِيَّا أَ نَتُكُلَّذِي عَنْرَو لَمْ يَكُلِّهِ أَنَّهُ إِنَّ أَخِذُ بِنَا مِبَيْهِا ايَّكَ عَلَىٰ ولط مُسَبَّهُ إِلَى مُنْ يَعْزِلِذِي لَكَنْنَا هٰذَا ٱبْوَمَ الشَّرِعِ بِأَلْعَ ذِلْهِ إِ أَيُّا رَلِيَّا لِكَرِيمَ أَلَنَا مَهَ ٱلْمَثْهُوَ ذِالْوَعُوْدَ الَّذِي لَحَلَّ فِيهِ الطَّعَالُ يَحَرَّمُ فِ إِلْقِهَا مُ وَجَعَلَهُ عُبِدًا لِلاَ خَلِالْالِينِ لِإِمْ وَافْتُوَّ فِيهِ كُعِزَّ الْهَيْدِهِ أَكُولُم اللَّهُ تَصَلِّ كَلْهُوَّ وَالْهُمَدِّ وَاجْعَلْ نَا إِلَيْنِكِ الْحَامِ مَبِيلًا فِي عَامِنًا هُذَا وَفِكُلُ عَامِ مَا أَفَهُمُ ٳڸۣ۬ؽ۬ٳۮؙۏؿؙڔؙۼۘڒۣۘؠؘڗ۪ٙؠڗؘ۪ؾٙڝٙڷٙٳۿؿ۬ڡۧڷڹ۪ۜٷڶڸ؋ۏۘڶۻڶڎٳڮ خَتَيَلَّا خِهْرُمِنُكَ وَعَايَبُ وَسَعَةَ دُذِيْ عَلَالٍ إِذَا لَجَلَا ٱلإكزام الله مُصَلَّعَكُ عُرَّوالِ مُحَدِّدَا غَفِرَكِنا وَلإِمَّا يُنَّا أتَّهٰا بِنَا وَارْحَهُهُمْ كَارِيُّونَا صِفَارًا وَاعْفِيلِكُلِّ دَالِدٍ وَلَدْنَا

ألعظيم

دُعَا ثَنَا لَهُمُ مَا نُوْرَيِهِ مُؤْدَهُمُ وَنَفْرُهِ عَلَمُ بِيبًا بَهُمْ وَنُوْمُنِهُمْ مِهِ مِنَ الْفَرَجَ الْأَكْبَرِا تَكِتَ مَثْنَى مُلَهِمٌ وَكَارِكِ لَنَا فِي الْمَوْسِ إِذَا نَزَلَ بِنَاكَا مُزَلَى يَفِهَا لَهُ ذَا لَوَ مِنْ إِذَا لَمَ يُمِنا عَلَيْهِ وَلَجْعَ لِٱلْوَكَ خَرَعًا شِ مَنْظِنُ لِجَسَلُما بِشَنَهُ حَبِّلَانِيَا غَافَبَكُهُ وَاجِعَالِالْاحِنَ خَبُرالُنَامِلِلَا لْلَهُ مَ وَاصْلَ لُلُورُ مِنْ يَهِي الْمُعْدِبِينَ وَالْوُمُ يَاتِ وَ سُلِبِزَوَالِسُلِيابِ فَافْعَ لَهُمْ خِ فِنُ رُحِيُ وَفَازُعَلَهُمْ خِمَفْلَاكِمُ ۅؘۘڂٳؽٳ۬ڵٳۯؘڞؘ؏ٙۂڋٛٷڿۯڲڵۼۣڵۼڶڟؗۯ؞*۠ۘۊۺ۠*ۉٵۊػٳٚٳۿ۬ؠڿۜڹۨ<sup>ڰ</sup>ڎ مَبِّرًا وَاذَخِلُهَ لَهُنْمِ مِن بَرَكَزِدُ غَاشَنَا مَا تَعْبَلُهُ غَا أَ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِي آمَنَا مِزَالِعِنَا بِيَا خَوْجِبُ لَنَا مِذَالِكَ أَجُرًا وَأَجْزُلُ لَنَا مِهِ، كُرُّ اللَّهُ عَمَدَلَ كَنْ عَلَّدُ وَالْعُمَالُ وَأَمْدُمُ مِهِ عَلَيْنَا فِي كَلْكَ وَفِيْجُ

عَالِمَنْكَ وَأَسْلاً عَلَنَاسُمُ لِدُواوُ وَعِنَّاكُ عَلَبُنَا نِعِنَاكَ وَعَامِبَاكَ وَأَسَيْعُ عَلَمُنَا وَوْفَكَ يُا مَرِ الدُّنْ خِا وَلَا خِرَ اللَّكَ عَلَا أَ لبَيرُ إِلْمُنَّا وَسَيِّدُ فَالْنُ عَفَرُتُ مَبَعًا مَنْ لَا يُزِجِ الْإِنْضَالَةُ وَلَا يَخُواْ لِلِكَ وَأَجِنُ الْمِرْعَدُ إِلَى الْمِكْنَا وَلَدَ لِانْرَجُمْ لِلَّا لَمَنْ لَطَاعَئِكَ فَإِلِيْ مَنْ بَغْزَعُ الْمُذْنِبُونَ وَالْكُنْنَا لأنكرم الإا هَالَاقُواْء اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ خْطَانَكَ يَا يَتِكُنُكُ مِنَ الطَّالِينَ سُبْحَانَاتَ خُلَاحَسَنَ عُمَّا لْرَهَ فَاذُ ذَ فَلَتَ وَأَحَرِّدُ فِلْتَ وَاوَّسِيَّعَ مَعْيَلْكَ سُبِعًا مَكَ م اغَظَ شَا نُلتَ وَاعَزَبِهُ لَمَا نُلتَ وَاقَهُمَّ إِمُرُكَّ وَاعَدَلَهُ كُلُّكَ بُهُا لَكَ اَسْتَالُتَ اَنْ نَعْيِلَى كَلَيْ كَالْ عُلَّا كَالْ عُجَدَّ وَالْ مُحَدِّدُ وَانْ نَعْيَعُ النَّهِ مَنْعَلَهُ الْحَنَّةُ مُونَعِنَاتَ ٱللَّهُ عَالَوا وَوَاٰلِعَا فِيهَ وَالْعًا فَا مَ فِي الدِّن وَالدُّنْنَا وَاٰلاَحُونَ

فَالْجُلُالِ وَالْكُلِيلُ مِ لِأَحْنُ لِا يَحِيْ لِلسِّيرِ فى وَاعْنُ عَنِّ وَمُفَضَّ لُ عَلَى وَأَجْعَ وُلِلْفَاكِلُ وَيَحْرَدُ لِلِسَّعِرُ النَّادِ لِلْلَّحْدُ عَلَا لَمَكُمْ الكُلُهُ الْعَظِيدُ الشَّرِيفَ وُالكَّرَبُرُ دَسًّا الْاعْفَرَيَّهُ وَلاعَبَّا الْإِنَّا يًا لِمُّ الرُّونَيْنَةُ فَلَا عَنَّا الْإِكْنَانُ فَكَ انْوَالَا الْااعْطَابُ فَلْهَاذِ ٱلْأَدَمُنَكُ وَلَاكَزَةً الْإَفَتَحَنَّهُ وَلَاسُوءً الْأَصَرَفُكَ وَلِادَبِنَا الْإِنْفَئِينَاهُ وَكِاعَلْ قَالِكُلْكَنُّكُ وَلِأَغَا ثَمَّا لِلْافَدُّا لكامتين كالخشنبة وكاطفا كالأتثن كأخذن كالأثبية صَلَفَهُ وَلاعبَهُ الْإِلْبَتَهُ وَلاحَاجَةً مِنْ هَا آَيْمِ الدُّنْبَاق لاَيْزَ إِلَكَ مِهَارِضِيَّ وَلِهِ مِهَا صَلَاحٌ الْأَنْصَابُكَهَا لَىَ لَبُكُو إِنْكُمْ بِيهُ مِدَرُ اللَّهِ مَرَصَلُ عَلَيْهُ الْمُ لُمْرَيِّنَ وَعَلِيْحَبِهِ اَنْهِ مَا كُلْكَ الْمُ لْسَلِهِ ﴾ [الَّلْفُتَ

كايلا وأسراف وعزلائيل دعا جمَّلُهُ ال يصَيِّعَ كَا يَبِنَا أَدَمُ وَانْتِنَا حَوَّا وَمَا وَلَذَا مِنَ ٱلْفُهُ السيلين والشيات الاخباء مناخ والامواب وَالتَّمُوٰلِثِ ٱللَّهُ مُتَّدُوصَ لِلْعُ ذبرالتاج المنبردن بؤم ألفيذا للهُ خَصَّ يالنَدُ وَدَسُولِكِ وَخَبَرَ إِلَى مِرْخَلَاكَ وَلَمِينِكَ الوفي يعفدك الضادع بامرك الخا لتاعي ممضايك الرقاف التجيميا ولالقا عَلَىٰ لاَدَىٰ مِنَ النَّكَدُ إِلْجِ عَنَّهُ إِنَّ اللَّهُ مَّصَلِّ عَلَىٰ مُعَرَّدًا ل عَدِّ فِي الأَوَّلِينَ وصَلِّعَلَىٰ عَبَّدَ وَالِيُحَيَّ فِيلُاخِرِينَ وَسَلِّ ﴾ُ يَدُوْلِ مُعَمَّدُ مِنَ الدِّين رَصَلَ عَلَى مُثَلِّدٌ وَال مُعَيِّدَ كَأَسَلَكَ وَالْكَ عَلَىٰ مِنْهُمُ وَالِ مُرْهِمُ اللَّهَ حَبُّهُ عَبُّهُ اللَّهُ مُّصَّ لْحَدَّدُ وَّالِ مُعَدَّدُ وَا ذُرِدُ نَاحُ صَنْهُ وَاَسُعِينَا بِكَأْسِهِ يختلك عَزَحَ إِنَّا وَلَا فَادِ مِنْ فَقَدْ رَحْسَنَا

ادُهُالةًا الذاخية ومناعلات الثا بالمنه بالطيث بأجل الما المله فاستبعرفام

الجشاه

الغالين الكالم خاق كمنتاك وكع ليتال ليباؤمنيلك يَكَ وَلَيْرَ حَسْلُ لِعِبْا ذُالِ مِثْلِكَ انَّ مَوْمَنِعُ مَفْهِ إِلْمَا وَمَنْهَىٰ عَاهُوا لَعَالِبِنَ اسْتَكُلُتَ وَإِعَظِمَ الْسَاعَلِ كُلُّهَا وَ لِهُا الَّتِي بَنِغَى لِلْعِبَادِ أَنَّ نَبْتَكُولَتَ بِهَا بِالْكُتُمْ الْرَحْنُ الْ زَخْرُ فِلْ أَنْهُ مُا زَجُنُ اسْتَلْكَ بِانْهَا أَمُّكَ مَا عَلِيكُ يَمَالَوُ إِنْهَا إِنْ أَلِكُ كُنْ مِنْ وَيَعِلَىٰ النَّيْلِالْحُنَّىٰ وَيَعِلَىٰ النَّيْلِالْحُنَّى فَ سُمِ هُوَلَكَ مَمَّيَّكَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَنْلُكُهُ فِيضِيُّ مِزَكُيْلُكِ وَكَلَّكُ آحَدًا مِرْخَلِفِكَ أَوَاسُنَا وَبَنَ بِهِ خِيْلِ الْعَبْثِ عِيْدَ لِعَالَطْ لِيَرَوَانَ نَجْرَزِ مِزْعَنَاكِ إِلتَّادِ وَمِنْ عَذَابِ ويؤوين عذاب لتمؤم وأزكز فغضه مذاالهوم ألبنا وَخِ هٰذِهِ اللَّهَٰ لِهُ الشَّمِعَ ﴿ ذَكِرَكَ وَشَكَلَكَ وَاَلَقَالُواْ عَاٰدِهِ اللَّهِ اللَّهِ ال سَلَانِكُ عَلَنِهِ قَالِهِ ٱللَّهُ عَالِنَا سَتَلَكَ الْمُعَرِّرَا لَأُمُورُ وَإِعَالِوَمَا نِوالصُّدُودِوَمْ عُجْءَالْجُوْدِوَا بِاعِثَ لْفُورِهَا ٱللهُ فَارَعَنْ فَارَحْهُم فَارَتِ فِي رَبِّ فَإِرَبِّ فَارْتُ فَارْخُونُ

لت و رُحْمَنا عُانِ وَهُوُّلُ عَلَا وَأَنْزُكُ فِي وِداعَ مُزْدَدَ مَالِبُهِ عَلَمُهُ وَلَوُحَدُ أمرك فحيب لهبه رحكت ومعفراك بالعكك أعذم لهُ مُنتَعِدًا فَأَعَدُ فِي مُنتَحِرًا فَأَحِرُ

ون ا

いい

اللبين صَلِعَلْ عُيْرٌ وَاللُّحَيَّدُ وَا خَنْدِلِ ذَخْقَ كُلِّ بَثُرُا اذَحْطًا وَأَعْفِرُ لِبِكُلَّ نَبِ حَيِبْنُهُ هِيَّنّا وَهُوَ اِ إِذَا ذُهُوكَ إِرَبِ هِٰ أَوْ اللَّهِ عَلَا أَوْ لَكُمَّا وَلَكُمَّا وَلَكُمَّا وَلَكُمَّا يُكِانَةً وَنَحْنُفُا لَ لِكِافًا وَالْكِامُا دُعَاءً مَزَانْكِ لَا مُعَالِمُ لَكُ كَ وَكَرْنُكُ ذَنْوُ الْهُ لَدَايِكَ وَعَظْمَ جُرْمُهُ عَنِٰدَكَ وَضَعْفَعُ بالفاقيه مسيدًّا وَ الصَعْفِهِ مُنْقِهً وَكَالعَثَهُ مُتِياً لكَيْهَ كَانِيفًا وَلَالِمَتِهِ مُفَرِّجًا الْحِي دَسَبَهُ المطل سعبى والمسلط فيه بنكالذي عوعفِ لمأمَّا بلخ لج دُنْهَا كَالَّئَى مِهَا مَعِهِثَىٰ وَاصْلِمْ لِمُ الْحَرَّكَ

النَّنَى زِادَ أَلِهِ فَكُلِّهُمْ وَأَجْلُ وَكُلِّهُمْ وَأَجْلُوا وَأَمْ مَهُ لِينَ كُلِهِ فِي تَوَكَلُ عَلَىٰ إِلَّا الَّذِي لَا بَوْكُ وَأَلَّا بِي ذَيْنَذُ وَلَمَّا وَلَمْ مَكُنْ لَهُ سُرَاتٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ كَانُ لَهُ يَّ ثَنَ الذَّلُ وَكَنَّ مُنْكِيرًا اللهُ الكَيْكِيدَ لَا أَنْجُدُ وَلِيْرَكُنِيرًا وَ بْعَازَكِيٌّ نَكُرُهُ ۚ وَاحْبِلًّا وَصَلَّىكُ عَلَى كُونَّهُ وَالِهُ كَيْرَكُا صَلَّكُ ٤ ايزهم والايزهم إلَات حَدَدُ عَيْدُ اللَّهُ يُلْ يَحَدًّا جِ اَشْرَفِ مَنَا ذِلِا لُأَبْرَادِ وَاغْلَىٰ مُنْجِ الْأَخْبَا ذِ ئُرَنِ دُخَيٰكَ وَاَنْفُسَالِكُ لِمَيْكَ خِاعُلْ عِلْبِيْنَ وَٱكُو مَنَا زِلِالنَّذِينَ اللَّهُ عَلَاجِهَ لَهُ كَأَا أَذِكَ مُسْتَعَ وَأَقَلُا وَٱنْجُرِّسَامُلِ ٱلْلَهُ مُدَّمَى لِعَلَىٰ غَيَّا أَنْسَيِّلُ إِلْرُنْسَالِهِ وَا تَمْبِنَ وَانْضَلِ الْعَالَمُ بَنَ وَخَبُرالنَّا طِعِبْنَ وَكَا ثُمُ الْعُنْدِ وُلِدَبِيالُمُالَبِنَ الْلَهُ مُلِكُمُونَ عَلَاجًا فَإِلَّا

الميا

نَهُ وَاعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيلَةَ الَّهُ يَسْطُهُ الْأَوَّلُ رَّهِ و مُزِخَلِفِكَ ٱللَّهُ عَالِنَّا نُنْهُ دُلَّ ٱنَّ مُعَدًّا فِلَا مُ بْالْأِنْكَ وَعَا وَاعَدُ وَلَنْ وَأَحَلُّ خَلَالُكَ وَجَوَّمُهُا زَعَنَ أَرُسُلُهُمْ إِلَهُمُ ٱللَّهُ مَعَصَلِ عَلَى عُوَدٍّ وَالِ أنبتيهن وأ لأالله عكنه وعلى يبن ألكنا والمثاوبن الانزاوا لذَيزَكَ عَدَ

أعلي

مصف شعبا الدي لَوْ الْمَا فَاتُنْ تُحَدِّدُ وَعَلَىٰ وَادُصِهَا مَهُمَا الِبْكَ ولكَّتَا سُتُلَّ فِالْجِيبُ الْمُنْ والتراعيبين وتنبول لطاليبي الكفئ لَلُوهُ كُنُنِيٌّ مُلَّتِهُ نَكُورُ لِلَّهِ رِضًّا إغرفك وكالمخطئ ويتخض بميضيتيا ه م و و فات ما و يَعْثُ عَلِّهِ عُ الْفُضَّا وَإِذْ وَالْعِدُا

3 t

بِهُ لَمُنِينًا لِأَخِرًا وَكُفَّ إِنصَالُومُ إِن الْمُنَّالُ وَكَارَا لِفَا يَّا عَزَبِرًا فَاتَّذِنَا الَّذِينَ امَّوْاعَلَىٰ عُدَوِهِمِ فَاضَعُوا ظَاهِ يْجَىٰ نُوْجًا مِنَ الْغَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمْإِ مَنْ نَجَىٰ لُوطًّا الْفَاسِمْبِنَ فِإِمَنْ نَجِيَّ هُودًا مِنَ الْفَوْمِ الْعَادِينَ فَإِمَنَ فَجَيْ كُمُ

العِلَّةِ وَلَيْسُ وَلَيْسُرُهُ

لَعَقِ السَّيْهَ رِبِينَ اسْتَكَالَتِ بِحَنَّى شَهُرُ إَهْ مَا الْحَالَةُ الْعِ كأر كُولك مسل الله عكبه ظاله مهاكب فرميا بنيذه وأعُولميه انْ يَجُعَلَى أَدِينَ الْمُؤْلِينَ أَعُا لُهُ الْبَالِيهِ مالكُمْ وَالفَاصِبِينَ فِي كَاعَنِكَ الْجَالَهُمْ وَكُنَّ مُدَّرِكَ فِي مِينَا مُتَ خَهُ لِلْفُنْهُ مِن مَهُ إِلصَبًا مِ عَلَى النَّكَلِّهُ وَالنَّامِ وَاسْلَفْنًا حَنَّ إِيْسَالْهِ فِينَ الْأَوْمِ فَإِنِّ مُنْفَيِّنُ مَكِ دُواغِيْمَام مِا سُمَا أَنْكَ لعظام وتنوالا وافرايآ ثلت الكيرام احكوا لنكفي وآلائرا إطاج فيلم بغَدَا مِلْإِمِ مَصَابِهِ الْآنَادِيْةِ الظُّلُامِ دُجْجَ اللَّهِ عَلَى لِجِبِعِ لأنام عَلَبْهُم مينُكَ اَحَمَدُ لُمالِصَهُ إِواكَتَ الِمِ اللَّهُ يَدَ وَإِنَّالَسَكُلُكَ والبنا كالمراء والتركز والعام والكاع والعطام الاهت لَلْهُلَهُ أَنْجَزَهِ لِمَنْ عَظَالُكَ وَالْاعِاخَةُ مِزْ لَلِكُكُ ٱللَّهُ مَّصَ عَلَيْهُ يَهُ وَا هَلِ بَيْنِهِ الْأَوْهِيبَاءَ الْهُنَا وْالدُّعَا وْالرُّعَا وْ وَأَنَىٰ لَا يَجْدَلُهُ لِمِي مِنْ هِنِهِ الدُّعَاءِ لَلْوَلَهُ وَاجْعَدُ لِحَظِّهِ نِهُ الْجَالُّ الْإِلَّا إِنْ كُلِّ بَقَيْ فَدَرُ وهِ فَ الأَذْعِيةِ السَّهُ مَعْلَمُا الشِّيرَ الطَّوسِيُّ

انه لرمنسها الحهولانا زيزالعا يدزعك الشالاء كااليامية عليهما لشتالهم وفكآل معبددغاءا لشغع ثمرتم وأوترفا فأخرضته لويروان فآثم خناه تبالتركوع اتنح الستيدرضي لماتين خالها كاعزالمهباح ثمفال وداب في كاسعين يمينه ميولينا علطه السلام دوابغ نافلة الكيل عليف القشناط لدعوات عنولانا وكاديرغا برعتكر وليكرز لُكَ مَرْجَنَاكَ الْحَالِانْنَالْ مِثْكَ الْأَمَالِ مِنَا وَ [كبروالتنوعن كاستنه بأنديها مين عَمَّا بِيِّخَفَا ٱوَخَطَرَتُ بِهَا مِنْ خَطَرُكْ نَهِذًا زَا سَكَالَتَ حَلَى إحذود رضاك فأشكك الأخذبا يكين مااغكروآ

وباأغار المفراز أغمو أنأ فَيْجَ الْيَانِ مِنْ كُلِشْهُ إِذَا لَفَاجَ وِالْفَوَاثِ كُلِ مْهَاعَلَى وَلَهِ وَذُنِّنَى إِعْطَاء التَّفِيفِينِ نَفَنْي جَهِمِ أَلْوَاطِنِ نِهِ الرِّضَا وَالتَّحْظِ وَالْوَاضِّعِ وَالْعَضْلِ وَمَرْكِةِ ظَهِ [البَحْطِيمُ , وَمَنَاعِ النَّهُنْ فِي جَهِيمِ الْانَسْبَاء وَالْنَكُومِ إِ ئە جىڭاپالسانىيىن ئىلفارىغىڭ بٍ مَنَدُ مَرْجَ إِنَّ مَا لِوَبَهِلَهُ الْبَكَ لِمَا أَ لَهُ إِذَا مِنْ اللَّهُ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ أَلْمَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ أَنْ أَلَّا إِنَّا إِنْ إِنْ أَلْمَا أَلْمَا إِنَّا إِنَّ إِنْ أَلْمَا أَلْمَلْما أَلْمَالِلْمَا أَلْمَالِما أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَالِ

يَهُ دِعَا بِي كَانَكُ بِهُ مُن الرِّفِ ق وَاذْكُمُهُ مِرَالُعَ ذُوعَتِهُ مَا لَهُمَّا وبها ما اعظلك مريدمنق ولايؤس ودعابهذا الدعأ كانَ مِنْ عَامَّهُ على السّلام السّيم السّيم إ نطاورخ اللهويذعرجوني لدانة علله فحضئامهع شهية وبخاته واحصيت علبه الفصخاص لاالِهَ لِيَوَا لِلْهُ لَكُنَّا لَهُ لَكُوا لِلهُ لَكَّا اللَّهُ لَعَنْهَ بَكًّا وَرَيَّ لَا لِلهُ الْكُالّ بِلْ نَاوصَيدُ فَا سُمْ رَضَولَ لِهِ مِن سجودٍ وَانْ كَبِيلِهِ وَوَجِيهِ وكان مرد عائب التحد بناحدِ به وهو بعول يخ سجدَ وَجُهُ يُعَقِرًّا فِي النَّالِحُا

خبر بدغاءكيبررواه عن بعد ستفل بلهو مزايعية المعتفة فنكون مرا التناطئة المخ لمدمنها الغاضل لمذكورةانه فالي النص والبلب لثالث سلوه المعض صلاحه وادبه ودعا دعبة موجن محكان ذيزالغابدين ملواريادة ولأ مووسا والدحاءا كامسة عشم العجبجة إلك تم فالدومي غاقه صلوائ لمله وصلامه عليه واله دمكيا مكت الحافظ لحثم فالومرد عآته عند ذكرالويث وذكرالذ تكاالارجيس باتالدغاء بمعرعن كوينين إجزائه وجشاريت القيبفة معان مااوددهالستدوينله الفاصل لخنلافك فيرذكرناه حنادتك ألك لمذ ن و وَسَعُكُ عَلَيْ دِرْ فِكَ وَلَوْ أَزَّلْ لَمُعْلَقُ

يمنِّن لموَّدُ لِيغُ فَكُرُّبُ الْآنِكَ وَكُوَّاتُكُ نستكنات مشتكة منكا

ن سَخَلِكَ المؤلاي وَأَنَكُنْكُ أَدْدُكُ لتَتْوَكَانَ حِزُ وَعَا وَإِذَاتُ الْخَذِكِ نُوْجًا وَ فُلْكَ فَأَتَمَا الْأَيْنَا نَا إِذَا مَا أَشَلُهُ فَكُوْمُ فَأَكْرُمُ لِدَاكُرُ مِن طَلِغًا مَا أَنِينَكُ لُمُ ثَيْهِ صَلَّاكَ لُ رَبِيِّهِ اهَا مَزُوكَ فَلِكَ إِنَّ الإنَّانَ لَكُونُهِ "إِنَّ وَإِلَّا إلاننان الفرادقانا بحنبه اوفاعدا مَا مُمَّا مَلَيًّا كُنُفنا عَنَهُ حُرَّرَهُ مِنْ كَانَ لِزَمَدُعْنَا الرَّحِيرُ مَنَّهُ نُ ضُرُّدَ عَالَ فِهُ مُنِياً السَّهُ مُ

يَهُ بَنِيَ عَاكَانَ مَنِ عُوالنَّهِ مِنْ فَتَالٌ وَكُلِّكَ وَمَبَّعَوْاً بِالشَّدِيْ عَالَهُ ۚ مِانْكُنِهِ كَانَ لِانِنانِ عَيْمٌ وَفَلْكَ وَإِذَا آدَ فَنَا رَخَأُ فَيْجَ بِهَا وَصَدُنْتُ وَبَرُكُ فَ وبالتى اغرفها مرضف ملام صنك ميك وكات في عَزَّا لَ ىً وعَدَّا حَسَّنَا انَادَعُولِ مَنْ خَسَ لِي فَأَوْ الْدَعُولِ عَلَى عَلَيْهِ الْمَعْولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال كَاامَيْنَى فَاسْتِينَا كَاوِعَكَ بَيْ وَإِرْدِلْاعَلَ بَعْمَكَ وَأَنْفَأُ يُتَّاانَا بَهِ إلِي مَا هُوَّا كُرِّمِنْ فِي حَقَّى أَبُلُغُ مَنْ فِيضَاكَ وَآثَالَ بِهِ اعِنْدَكَ مَااعُدُدُ نَهُ لِإِوْلِيَّا ثَلْتَ الصَّائِجِينَ إِنَّكَ سَمَهِمُ النَّحَا بعبيب وصَلاَ الله على مُعَيِّدُ وَالدِ اللَّهِبِينَ الْانْفِيا وكار بزدعائه فالتلافي المساحة عكما دوا على مُعَلَّ الْنَالِيَ فِنصولِ الْهِدَةُ اللَّهُ مَنْكُمًّا سَأَنَّ وَأَحْسَنُ إِلَى فَأَوْا عَذْنُ مَعَدُ عَلَيْ والمتاخ فالناخات فالتطاق الزنكة منضاك وجديدانضا يخطيعين العليآ

نه ملاه مرتالية بإغاليراليتر سِوٰاكَ

الناب من عدم ذكر لذاخذ وجر وج ما اورد عن علالسا

غضه الطعر على بيغ الادعبة الفي ذكرها وليسطاع كسالاحمام ببيلاا وكالناجا بالجن وغروا لافاخلي اورد من الاوبر لعهة موجود مها ولاجفى الولاالمثل السارك والالال الاخل بفيع وجده لمغين لقالتين المنجون وماكان لمامزاك والاعوان المتفطه مثل الغاص الناغ فالمتبل لمثرالان فأشيق البلدان برنسناك إحدالانان نشائط العصلوا لثوبئ و لظة الابرارويثب حذه الضجينة الشينبة بخدبواز لحيثآ وميمز الاخيار واللاثل اعمل إصلاداته فالمكفون يْعِين جِرل: ٥٠٠ بِرِيْكُ ان كِلَّا اوردناه فِي هٰذَهُ الصِّيمِيةُ الْآَثَةِ زاعية شهرممضاك نسبنا والمكا بالافالالسبرالاجرآعاتي لما وسوئلسرانته روحه فانما هوسنعا للجيز بثن وجربا علي خالمال ببنهم والافالظا حرم للفطوع انه لعبرنج كأسيلا فبالعل لصباحكا لفلوه منادعية شهرمضان ننبوه البه فاتما هو لخوللت بعفصور عاذكراعاله واشنه عليهجماخواله

النص وعيجنه جرنا بركبثه دخره بالمهتمات والنهاسي على اس به خكفنا ليخ إن مسر اكترين حشر ملالك وله ثم اله رجمادلة فديم كالمجلوب السم لمجده فالحياد التألي نه سماء خابِح السَّاعَل وغباح المسائل في على لبوم واللَّبِ إِهُ والنَّا مة ارْحرُه الربه خ ادعة الاسابع والتابع ممَّا وجال الاسيح لواسا بإم الاسيع وأعالك عذظه بتأنعا مثلهاكل شرعلى لنكرار والتادم بمتاءمها

الصدفي أعال مومضان وله اسم خركام قروالشابع شالك المعناج المستاسل للملبح والمثامن متماه الاخال المالاعال كحسنا ببابطه وفسنه وهوملصو يعلى ذكراغال شهرشوال الخاخ شهومنناك حويمكيكيه يختلف المغنخ بالزيادة والنفصال و لبرب ذكانثه المتبام لغران كبرة الاوكسدمة فه المنصل لسادس فرالي ليه انشاد سين مكامي ما والاحطارة وبنبغ إيج بع كأبنا في على المنه منها كارج ل المريصاً واسمه كأسابغ فأدوكتاب لشام اجام شعران شبا وكأميا الإذال بالاعال لحسنة بنما بعلقرة خالسنة وهامحلدان الاولمتن فالالح لخذى كجة والثاب شهيء ماكرام المينرشهد شعبان فانهمنا فدفضنا مزمضي كالانسان مناهري الفيز لابواب الامان الثاتى فله بعدادله فبأكمأ كالمبخبأ ذاب في العضد للوضيح لنكرة اصنغه وتماصنغنه وطاعرف أن إحداش في المحجل جلاله بالتبؤل مثل فانبغه وتعنيفه كأب مهمأبي صالاحالشد

يتماك لصباح المتجدخيج منه محبلاك متفاكا بخلاح لح إن فالعبدذكم فأذكها ويعن منا مكورج الشنة مة لفكام ضعادللب جسبان الصدق اعتوشه فيقا باللطائعاج المعاسك كالمطابع فالمتحاسف المتالك ٥ اللخوما فال التألث فولدر فج اعال لبوم التا شرمن شهرمضاق فدمدمنا فجعل جب علاجبها في اللياكي ينه ومن شعباق من شهرانصيااً لم إن فال وذلك الجيزمة النوجهنور وعندالغامل بهذاالكاب فذكرهما أمفأ سلولك الرابعة ولهرة فاعاللهم منالاجا أتأكبا سالاك نالفظه ونبئكا بالاثارة الجعجز فأوبل بالوردس الإختلاف فح شهر مطاوشه الحرم فغول فلذكو الجزءالتنا دس والذى حبناه كأميلفعا ومامعنا اناعكن المناطن والطاعات شهرمضا وإزبكو وللالسنة لنؤاريج احل الاسلام ومقيدول الناام مثم يحزلج

منومنا هناك بعض الإخبار الخرمية عاد أواللبنة مشعر وعضاراتخ وفلذكن للسالاخبار والجه الذى فكره خاليا سبالثاني من للمنكآ الذي لديوي فالافال الخاس فاله فجا خاعال شياق هذا احتمااه خناحكم الاستال لمراسم الموافظة وما للتالعنامة بناجيكم الافال إلاعال يجسنه بنبا بعلمة ولعده في كالسنه وذكرفه آخ ماد ي الجيدة انه اخراكيز والإول من الإذبال الوال الحزوالماكة لحتم وذكرفي اول شهرسؤال فهريوفه والوحاني بعبرالكنز نافصة مزادتها واول اوجودمها للنؤرا فادها والاسفا ابنواءعنا باك للتحرج لاله وإسرارها الراخ وهذا دامه فأد كلجء ونذكرا يخطبة ومفريوالغصول وفيصدوالكا فيلوكان عليثهر بصنان جزءاس الافال كان جزءا ثالثا منه وهوخالآ ماصح به ولعه مذكر فهرس ابوايه وفصوله فيص الاه لهنه واول او تؤككان والحرحدث في ف

المكنا

فتحكار فبالمتأماء فلامتا اخبا بن والالمنعث سلعلاكمهالخندج رافام برنابضرا وتهافان داوافاله يبطهد بناه كافائ أجاج